

جمعیة احیکاء التراسی الاسلامی مرکز المخطوطات والٹراش مرکز المخطوطات والٹراش مختصة قالتات (۲)

# " (المعافية المعافية المعافية

ابواسحَاق ابرهست من علي بن يوسفن الغيروزابك ادي " المعروف الشيرازي "

الركتورعيلي بن *عُبدالعزيز العمير بني* الاستاذ المسّاعد بحامعة الامام محمد بن سعود الاستلاميّة

منشورات مركز المخطوطات والتراث



جمعية احياد التراسف الاسلامي مركز المخطوط است والزاش مركز المخطوط التراشف مختفيق التراث

# " المعانية في المالية المالية

ابواسحاق ابرهستيم بن على بن يوسف الغيروزابك دي " المعروف بالشيرازي"

الدكتورعلى بن عبد العزر العميريني الاستاذ المستاعد بجامعة الامام محمد بن سعود الاستلاميت

منشورات مركز الخطوطات والتراث

# حقوق الطبع محفوظت تبر

الطبعــــــــــالاولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م



جمعية إحياء التراث الإسلامي منشورات مركز المخطوطات والتراث ص.ب دهده صفاة

الرمز البريدي: 13056 نصفاة الكويت



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد .

فها يضفي على المكتبة الإسلامية رونقاً براقاً متلاّئاً، متيزاً، وبما يزكي النفوس بالروائح العطرة الفواحة، تلك الإضافات الممتعة المفيدة، وتلك الإبرازات الخيرة في عالم التحقيق والتأليف التي بها تفرح النفوس، وترضى الخواطر، وهذا ما قام به محققنا الفاضل الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عندما اختار النادر من الخطوطات في الإبراز، وأصاب بالرمية الهدف حين استخرج لأهل العلم وطلابه علماً قل من كتب فيه، وندر من تطرق إليه في القرون السافة الطيبة من عصور المسلمين.

يقول: « وهذا المخطوط نادر الوجود، ويبحث في أصول الفقه على الطريقة الجذلية، ومادته شيقة بمنهجها، وأسلوب شيخنا - أبي إسحاق - شيق وسهل، ومادة الكتاب ثرية كأخصب ما تكون عليه كتب الجدل والمناظرة، ونسخته الخطية - المذكورة - هي الوحيدة التي وقفنا عليها للكتاب ».

وقد اتبع الدكتور في تقديم هذا الكتاب وتحقيقه ، كا يقول ، طريقة عملية لإخراج نصه ليكون سهل المأخذ وأميناً كا أراده مؤلفه .

وكان تحقيقه قد ارتكز على تسع عشرة نقطة من تقريب نص الكتاب كا أراده مؤلفه ، مراعياً ، في ذلك ، استكال المتن من النسخة الخطية الأصلية ومن مؤلفات المصنف الأخرى المطبوعة والخطوطة .. الخ ، فحرص الحرص الشديد على أن يخرج النص محققاً تحقيقاً علمياً دقيقاً متقبلاً عند أهل العلم وطلابه وغيرهما ، ومفيداً لهم .

وأما مؤلف الكتاب وهو أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادي (٣٩٣هـ) فهو أشهر من أن يعرَّف به ؛ يقول ابن الجوزي (٧/٩) :

« ... وصنف المهذب ، والتنبيه ، والنكت في الخلاف ، واللمع ، والتبصرة «والمعونة» وطبقات الفقهاء ، وكانت له اليد البيضاء في النظر .

أخبرُنا محمد بن ناصر قال: أنشدني أبو زكريا ابن السهور العقيلي:

كف اني إذا عزَّ الحوادث صارمٌ يُنيلُني الماْكول بالأثر والأثر والأثر والأثر يَّفُ لَهُ وتغري في اللقاء كأنه لسان أبي إسحاق في مجلس النظر

ثم قال : وكان يعيد الدرس في بدايته مئة مرة. قال المصنف ، رحمه الله، قال شيخنا أيوب بن محمد بن عبد الباقي ، قال أبو إسحاق الشيرازي : كنت أشتهي وقت طلبي العلم الثريد بماء الباقلاء سنين فلم تصح لي لاشتغالي بالدرس وأخذى السبق بالغدوات والعشيات .

وأنشد أبو إسحاق لنفسه:

سَــُ النَّ النَّـَ اسَ عَنْ خِلَّ وَفِي فِلْ فَـَالُـوا: مِـا إلى هــنا سبيلُ تَمسَــكُ إِنْ ظَفِرتَ بِــودِّ حُرِّ فَــإِنَّ الحَرَّ فِي الــدنيــا قليلُ تَمسَــكُ إِنْ ظَفِرتَ بِــودِّ حُرِّ فَــإِنَّ الحَرَّ فِي الــدنيــا قليلُ

وقال ابن الجوزي : وأنْبأنا أبو نصر قال : صحبت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في طريق فأنشدني :

إذا طال الطريق عليك يوماً فليس دواؤه إلا الرفي عليك يوماً تحدثُ له وتشكو ما تلقي ويقرب بالحديث له الطريق

يقول أبو إسحاق عن كتابه «المعونة» مبيناً أهميته: «لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة ، وما يجاب به من الاعتراضات ، ووجدت ما عملت من المخلص في الجدل مبسوطاً ، صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة في بيان الأدلة ، ليكون ما بعده من الأجوبة على ترتيبه ».

وأما موضوعه وهو «علم الجدل» فقد قال حاجي خبيفة فيه في «كشف

الظنون» ٥٧٩/١: « هو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض، وهو من فروع علم النظر ومبني لعلم الخلاف مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجزاء مباحث المنطق لكنه خص بالعلوم الدينية . ومباديه بعضها مبنية في علم النظر وبعضها خطابية وبعضها أمور عادية وله استمداد من علم المناظرة المشهور بآداب البحث .

وموضوعُه تلك الطرق ، والغرض منه تحصيل ملكة النقض والإبرام ، وفائدته كثيرة في الأحكام العلمية والعملية من جهة الإلزام على المخالفين كذا في مفتاح السعادة (٣٠٤/١ ، ٣٠٤/١) .

ولا يبعد أن يقال إن علم الجدل هو علم المناظرة لأن المآل منها واحد إلا أن الجدل أخص منه ويؤيده كلام ابن خلدون في المقدمة (ص٤٥٧) حيث قال: الجدل هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم فإنه لما كان بباب المناظرة في الرد والقبول متسعاً ومن الاستدلال مما يكون صواباً وما يكون خطأ فاحتاج إلى وضع آداب وقواعد يعرف منها حال المستدل والجيب ولذلك قيل فيه : إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه كان ذلك الرأي من الفقه وغيره وهي طريقتان طريقة (البزدوي) وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال ، وطريقة (ركن الدين) العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان والمغالطات فيه كثيرة وإذا اعتبر بالنظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي إلا أن صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة يتحرى فيها طرق الاستدلال كا ينبغي .

وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ونسب الطريقة إليه ووضع كتابه المسمى بر «الإرشاد» مختصراً وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفي وغيره فكثرت في الطريقة التآليف، وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم في الأمصار وهي مع ذلك كالية وليست ضرورية.

وقال المولى أبو الخير وللناس فيه طرق أحسنها طريق ركن الدين العميدي وأول من صنف فيه من الفقهاء الإمام أبو بكر محمد بن علي (بن إسماعيل) القفال الشاشي الشافعي المتوفى سنة (٢٣٦هـ).

قلنا والإنصاف أن الجدل لإظهار الصواب على مقتضى قول تعالى ﴿ وَجَادُهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ ﴾ لا بأس به وربما ينتفع به في تشحهذ الأذهان . والممنوع هو الجدل الذي يضيع الأوقات ولا يحصل منه طائل » .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على الهادي رحمة للعالمين.

محمد إبراهيم الشيباني رئيس مركز الخطوطات والتراث جمعية إحياء التراث الإسلامي ١٤٠٧/٦/٢هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمــة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين .

وبعد: فهذه مقدمة موجزة ، وعجالة مختصرة ، أقدم فيها « كتاب المعونة في الجدل » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، مع الإشارة إلى التعريف – أولاً – بالمؤلف ، وبعملي ومنهجي في التحقيق بعد ذلك .

أما المؤلف: فهو الفقيه الأصولي الشافعي الإمام: إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين، أبو إسحاق الفيروزاباذي الشيرازي (١).

ولد – على الصحيح – بفيروزاباذ سنة (٢٩٦هـ) ونشأ بها ، وأخذ العلم عن بعض فقهائها ، وفي سنة (٤١٠هـ) دخل مدينة شيراز ، وتفقه بها على أبي علي البيضاوي ، وعلي بن رامني صاحبي أبي القاسم الداركي ، تلمينذ أبي إسحاق المروزي ، وصاحب ابن سريح ، ثم انتقل – بعد ذلك – إلى البصرة ، ودرس الفقه فيها على علي الجزري ، وفي سنة (٤١٥هـ) قدم إلى بغداد واستوطنها ، ودرس بها الحديث والفقه والأصول على كبار علماء عصره ، ومنهم أبو حاتم القزويني ، وأبو الطيب الطبري وغيرهما ، ولقي لديهم الحظوة الكبرى في الإفتاء .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي (٤١٥/٤) ، المنتظم (٧/٩) ، والنجوم الزاهرة (١١٧/٥) ، مرآة الجنان (٣٤٩/٣) ، الجموع للنووي للنووي مرآة الجنان (٣٤٩/٣) ، الجموع للنووي (٢٥/١) .

وقد اشتهر أبو إسحاق الشيرازي بعنايته القصوى في الأخذ عن شيوخه ، كما اشتهر بالفقر الشديد ، وهو في مرحلة التعلم ، وقد كان تقياً صالحاً عفيفاً زاهداً ، قال عنه ابن السبكي في الطبقات (۱) : « وأما الورع المتين ، وسلوك سبيل المتقين ، والمشي على سنن السادة السالفين ، فذلك أشهر من أن يذكره الذاكر ، وأكثر أن يحاط بأول له وآخر، لن ينكر تقلب وجهه في الساجدين، ولا قيامه في جوف الدجى » .

وقال أبو الوفاء بن عقيل: «شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئاً إلى فقير إلا أحضر النية ، ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعادة بالله تعالى ، وأخلص القصد في نصرة الحق ، ولا صنف شيئاً إلا بعد ما صلى ركعات ، فلا جرم شاع اسمه ، واشتهرت تصانيفه شرقاً وغرباً ببركة إخلاصه » (٢).

ولا يبخل ابن السبكي في الثناء على الشيرازي ، إذ يسوق فيه رأي أبي الحسن الماوردي صاحب « الحاوي » المتوفى سنة (٤٥٠هـ)، كما يقول عنه : « ما رأيت كأبي إسحاق ، لو رآه الشافعي لتجمل به » (٢) .

وتتلمذ على الشيرازي: أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وأبو القاسم السمرقندي، وأبو الوليد سليان بن خلف الباجي، ومحمد بن الحسين القلانسي، وفخر الإسلام الشاشي وغيرهم كثيرون، ويكفينا - في هذا الصدد - قول الذهبي في «العبر»: « ورحل إليه الطلبة من الأقطار، وتخرج به أعمة كبار» (١).

وقد كان الشيرازي - على ورعه وجلال قدره - جميل المعشر، طيب الحديث، حسن الخلق، كثير الاستشهاد بالنوادر والأشعار، وكان له في قلوب

<sup>(</sup>١) انظر (٤/٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع (٢٦/١) ، تهذيب الأسماء واللغات (١٠٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) العبر (٢٨٣/٢) .

الناس المكانة الرفيعة حتى إن الخليفة المقتدي بأمر الله كان كبير الإجلال له (١).

وقد ظل الشيرازي مكباً على العلم في حلقات الدرس، وفي التأليف والفتوى إلى أن توفي في ليلة الأحد، الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة (٤٧٦هـ) في بغداد في دار أبي المظفر بن رئيس الرؤساء، وغسله أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، ودفن بباب إبريز، بمقبرة باب حرب (٢).

أما التأليف: يخص ابن السبكي الشيرازي بالثناء الأكبر لما يمتاز به في التأليف، فروعاً وأصولاً وجدلاً، ومناظرة، وهو جدير بهذا الثناء سواء كان في حلقات الدرس، أو في مجالس النظر والمجادلة، أو في المؤلفات، ومنها الكتاب الذي نحققه وهو: « كتاب المعونة في الجدل » وغيره من كتب الجدل.

يقول عنه ابن السبكي: « وأما الجدل فكان ملكه الآخذ بزمامه وإمامه إذا أتى كل واحد بإمامه، وبدر سائه ، الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه » (٣).

وقد كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة ، فقد كان غضنفراً في المناظرة ، لا يصطلى له بنار ، وقيل عنه – في الخلاف – إنه كان يحفظ مسائل الخلاف ، كا يحفظ أحدنا الفاتحة (٤) . وسنبدأ بوصف موجز لبعض مؤلفات الشيرازي ، ثم أفصل القول في الكتاب ، موضوع الدراسة :

#### أولاً: مصنفاته في الفقه:

#### ۱ - التنبيه: ويقول عنه صاحب كشف الظنون (٥) . « وهو أحد

<sup>(</sup>١) الطبقات (٩٢/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان (١١/١) ، البداية والنهاية (١٢٥/١٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات ابن السبكي (٢١٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : طبقات ابن السبكي (٢٢٢/٤) ، ومقدمة كتاب «شرح اللمع» (ص٤٥) بتحقيق : عبد الجيد تركي .

<sup>(</sup>٥) انظر : كشف الظنون (١/٢٥٥) .

الكتب الخسة المشهورة المتداولة بين الشافعية ، وأكثرها تداولاً ، كا صرح به النووي في تهذيبه ، وأخذه من تعليقه الشيخ أبو حامد المروزي بدأ في تصنيفه في أوائل رمضان سنة (٤٥٣هـ) ، وفرغ في شعبان سنة (٤٥٣هـ) » .

ويعتبر هذا المختصر من أهم المختصرات في الفقه الشافعي وقد طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى مع ترجمة لاتينية وبعض التعاليق.

7 - المهذب في المذهب: يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب الفقهية التي صنفت على مذهب الإمام الشافعي ، جمع فيه الأقوال ، ونقح المسائل ، وحرر الأدلة ، قال عنه ابن السبكي : « قيل : إن سبب تصنيفه المهذب أنه بلغه أن ابن الصباغ قال : إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي ، يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينها ، فإذا اتفقا ارتفع ، فصنف الشيخ - حينئذ - المهذب مراراً ، فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة ، وأجمع رأيه على هذه النسخة المجمع عليها (١) » وطبع المهذب في مصر في جزأين سنة (١٣٢٣هـ) .

### ثانياً: مصنفاته في أصول الفقه:

1 - اللمع في أصول الفقه ، وقد عني العلماء بهذا الكتاب ووضعوا له الشروحات الكثيرة ، وقد ذكر البغدادي في «إيضاح المكنون » : ممن شرحه شرح للإمام الشيرازي نفسه وهو كتاب كبير جداً وسوف يصدر قريباً الجزء الأول منه بتحقيقنا ، وشرح لأبي محمد البغدادي المتوفى سنة (٣٣٥هـ) ، وشرح لكمال الدين الفري العنسي اليميني المتوفى سنة (٣٠٤هـ) ، وشرح الهذياني الكردي المتوفى سنة (٣٠٢هـ) .

<sup>(</sup>١) انظر : طبقات الشافعية (٢٢٢/٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: إيضاح المكنون (۲۰/۲) ، معجم المؤلفين لكحالة (۲۲۸/۲) ، شذرات الذهب (۷/٥) ،
 والقسم الدراسي من تحقيقنا لشرح اللمع (۲۰/۱) .

وطبع في القاهرة سنة ١٩٠٧هـ/١٩٢٧ وأعيد طبعه فيها عام ١٩٠٧هـ/١٣٤٧ ما ١٩٢٨هـ/١٩٢٨م وله عدة طبعات أخرى كان آخرها طبعة عالم الكتب مع تخريج أحاديث اللمع سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م .

٧ - شرح اللمع وهو الذي نقوم حالياً بتحقيقه وإخراجه، وقد اعتمدنا في تحقيقه على مخطوطة مكتبة كوبرلي في «استانبول - تركيا» رقم (٢٩٧) وعدد أوراقها (٢٨١) ورقة، ومسطرتها تختلف من ٢١ - ٢٣، كا اختلف نساخها وفي بعض أوراقها آثار رطوبة، وكذلك اعتمدنا على إخراج هذا الكتاب في جزئه الثاني بالإضافة إلى النسخة التركية على النسخة الخطية الموجودة في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم (٢٨١) وفيها (١٧٠) ورقة ومقاسها ٢٥٠٥×١٧٠٥ ومسطرة هذه النسخة (٢١) سطراً ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن العاشر الهجري، وفي آخر هذه النسخة نقص ظاهر يقرب من (٦) ورقات وقد قام عبد الجيد تركي بتحقيق الكتاب على هذه النسخة وساه - خطأ - الوصول إلى مسائل الأصول معتمداً على ما جاء في الورقة الأولى من النسخة بسام : «الوصول إلى مسائل الأصول » وقد طبعته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع في الجزائر سنة (١٩٧٩هـ/١٩٧٩).

٣ - التبصرة في أصول الفقه ويوجد لهذا الكتاب مخطوطة في المكتبة الأزهرية ورقعه هو (١٧٨٥) إمبابي (٤٨٢٤٤) أصول الفقه وهو بتاريخ (١٧٥هـ) وبه (١٤٤) ورقة ومقياسه ٢٣×١٧ ، وهذه النسخة بها خروم وبأوراقها تلويث وأكل أرضة ، وقد قام الدكتور محمد حسن هيتو بتحقيق الكتاب معتمداً على هذه النسخة ، وطبع في دار الفكر بدمشق (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م) .

#### ثالثاً: مصنفاته في الجدل:

١ - الملخص في الجدل ، أو « التلخيص في الجدل » . وقد جاء في مقدمة كتاب «المعونة في الجدل» الورقة (٣/أ) تسميته بـ « الملخص في الجدل » ،
 كا ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون (١٨١٨/٢) وقد أساه ابن الوردي

في تتمة المختصر (٧٣/١) بـ « التلخيص » ، وذكره الـزركلي – أيضاً – في « الأعلام » إلا أنه حلطه بالمعونة فقال : « والملخص والمعونة في الجدل » (١) وكذلك فعل ابن السبكي من قبله في « طبقات الشافعية » (١) ويوجد لهذا الكتاب نسخة في الجامع الكبير بصنعاء مخطوطة تحت رقم (٦٤) أصول فقه وتقع في (٧٦) ورقة (٢٥) سطراً ٢٢×١١ ، وجاء في آخر النسخة أنه تم نسخها سنة (٨٦٨هـ) ، ولنا منه نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء .

وقد جعله عبد الجيد تركي من جملة الخطوطات التي لم يصل إلينا ذكرها من كتب الشيرازي ، أثناء تقديم لطبعة كتاب « الوصول إلى مسائل الأصول » (٢) .

وقد اعتمدنا في إخراج كتاب « المعونة في الجدل » وتصحيحه بمقارنته بكتاب « التلخيص في الجدل » حيث إنه قد لخصه في كتاب « المعونة » كا سوف نشير إلى ذلك أثناء الحديث عن كتاب « المعونة » الذي هو موضوع دراستنا في هذه الصفحات .

7 - كتاب المعونة في الجدل: الخطوط الوحيد الذي وقفنا عليه لهذا الكتاب هو مخطوط مكتبة « غوته » في ألمانيا ، ويقع في (٥٤) ورقة ، ليس في الأولى والثانية منها إلا عنوان الكتاب هكذا « كتاب المعونة في الجدل تصنيف الشيخ الإمام الأجل الأوجد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزي المعروف بالشيرازي » ورقم المخطوطة في المكتبة المذكورة (١١٨٣) .

ومسطرته (١٣) سطراً ، وجاء في آخر النسخة أن تاريخ النسخ كان في

<sup>(</sup>١) انظر: الأعلام (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات ابن السبكي.

<sup>(</sup>٣) انظر: (٥٧/٢) من المصدر المذكور.

محرم يوم الثلاثاء من سنة (٧٤٢هـ) ، وخطها حسن ، وقد اجتهد الكاتب في وضع عناوين بارزة للأبواب والفصول ، ويظهر من بعض التهميشات على بعض أوراقها أنها نقلت عن نسخة أخرى أو قوبلت على نسخة أخرى ، ويظهر أنها نقلت عن نسخة المؤلف حيث جاء في الورقة (٤١/أ) ما نصه « - ههنا وجدت القرطاس بياضاً في نسخته » وذلك في تعليقه على وجود بياض في الأصل .

ونسبة هذا الكتاب إلى الشيرازي لا شك فيها ولا غبار عليها ، فقد نسبه إليه حاجي خليفة في « كشف الظنون » (١) ، ومثل ذلك فعل ابن السبكي في « طبقات الشافعية » (٢).

وقد جاء في مقدمة الكتاب أن الشيرازي ألف هذا الكتاب بعد تأليفه له « الملخص في الجدل » ، وقد جعله تلخيصاً له كا ذكر ذلك في مقدمة « المعونة في الجدل » حيث قال : « لما رأيت حاجة من يتفقه ، ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة ، وما يجاب به عن الاعتراضات ، ووجدت ما علت من الملخص في الجدل مبسوطاً ، صنفت هذه المقدمة ، ليكون معونة للمبتدئين ، وتذكرة للمنتهين ، عزية في الجدل ، كافية لأهل النظر وقدمت على ذلك باباً في بيان الأدلة ، ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت » .

وقد أشار الشيرازي إلى كتابه « التلخيص » في عدد من مؤلفاته الأصولية وقد أحال إليه المرات العديدة حيث يقول - مثلاً - في « شرح اللمع » : وجرى من القاضي أبي الطيب غلط في تقسيم ألفاظ النحويين في العموم وتبعته في « الملخص » قبل أن يتبين لي ذلك » (٢) ولا شك أن ثبوت نسبة

<sup>(</sup>١) انظر: (١٧٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : (٨٨/٣) ـ

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح اللمع الورقة (٦٨/ب) .

« التلخيص في الجدل » إلى المؤلف يعني ثبوت كتاب « المعونة » كا صرح بذلك في مقدمة الكتاب .

وهذا الكتاب اتبع فيه المصنف الطريقة الجدلية في التبويب والتقسيم والتجزئة ، وأسلوبه في عرض الأقوال والمسائل يدل دلالة واضحة على حرصه الشديد على التقصي في الآراء وتحيص الأدلة ، ومحاولة الوصول إلى الحق متى كان الدليل يوحي إليه . مقتسم الكتاب إلى الأبواب الآتية : باب بيان وجوه أدلة الشرع – باب الكلام على الاستدلال بالسنة – باب الكلام على دليل الخطاب – باب الكلام على استصحاب الحال – باب ترجيح الظواهر – باب ترجيح الظواهر – باب ترجيح الطواهر .

وللشيرازي - أيضاً - غير ما ذكرنا من الكتب ، منها المطبوع ومنها المخطوط مثل: «طبقات الفقهاء » و« النكت في المسائل المختلف فيها بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي » ، و« ملخص في الحديث » و« تلخيص علل الفقه » ، و« الإشارة إلى مذهب الحق » .

وتنبع أهمية هذا الكتاب منْ كونه يمس أهم مباحث الشريعة وهو «أصول الفقه» ، فكما أن الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بينما يمس الجدل أصول الفقه فقد استعرض المؤلف مسائل الخلاف مسألة مسألة وحرص على دحض الآراء المخالفة لآراء مذهبه ، أو لرأيه الذي يرجحه ، وقد كان طبيعياً أن يخوض المؤلف في الكتاب – القرآن – وفي بحوثه التي يتعرض لها الأصوليون عادة مثل العموم والخصوص ، والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ ، وكذا في الحديث وطرق نقله وإثبات صحته ، وشروط الرواة وتعديلهم ، والإجماع من حيث الإثبات والنفي ، وفي تصوره وإمكانه ، والبحث في القياس من حيث أركانه وحكمه ، وغير ذلك عما يتعلق بهذه الأصول الأساسية الأربعة من أصول تابعة لها ، فلا بد في ذلك كله من معرفة طرق الاستدلال والمناقشة والأخذ والرد والمجادلة والمناظرة وما يتبع ذلك من قوانين الأدلة وطرق الاحتجاج بها ، فلا عنى لصاحب الشريعة والباحث في فروعها وخلافياتها من دراسة ما يتصل

بذلك من علم الجدل ، مما يساعد في فهم مباحث أصول الفقه والاستفادة منها في الاستنباط والتشريع، من هنا تنبع أهمية إخراج مثل هذا الكتاب وتحقيقه.

وهذا الخطوط نادر الوجود ، ويبحث في أصول الفقه على الطريقة الجدلية ومادته شيقة بمنهجها وأسلوب شيخنا - أبي إسحاق - شيق وسهل ومادة الكتاب ثرية كأخصب ما تكون عليه كتب الجدل والمناظرة ، ونسخته الخطية - المذكورة - هي الوحيدة التي وقفنا عليها للكتاب ، لهذا كان لا بدمن مواجهة الصعوبات التي تنتظرنا في كل ورقة منها ، ولعل من حسن الطالع أن عناية كاتبها قد ساهت في تخفيف عبء إخراج مثل هذا الكتاب .

وقد اتبعت في تقديم هذا الكتاب وتحقيقه طريقه عملية لإخراج نص هذا الكتاب ليكون سهل المأخذ وأميناً في إخراج الكتاب كا وضعه مؤلفه - رحمه الله - .

ومما يبعث على الارتياح في نفوسنا أن لنا في مثل هذا العمل سلفاً في تحقيق المخطوطات ، اقتفينا آثارهم في تحقيق هذا الكتاب ، فكان عملنا على النحو الآتي :

١ - حاولت وضع نص أقرب ما يكون إلى الصواب ، وكا أراده مؤلفه ، معتمداً أساساً على ما ترجح لدي من كتب المؤلف الجدلية وغيرها ، مشيراً في الهامش إلى ما يخالف هذا الترجيح ، مسبوقاً بما يدل على توثيق ذلك ، وذلك بعد الموازنة المتأنية بين عبارات المصنف ، المختلفة اختلافاً قليلاً في بعض الأحيان وكثيراً في أحيان أخر .

٢ - راعيت أن أستكل المتن من النسخة الخطية التي حصلت عليها لهذا الكتاب ، مقارناً نصها بنص الملخص « الأصل » ، حيث لم يخل كل منها من سقط ، على تفاوت بينها في ذلك ، ولم أضف إلى المتن من خارج هذه النسخة شيئاً إلا في مواضع قليلة جداً حيث اقتضت ذلك ضرورة تقويم النص ، أو كان

بياض في الأصل ، وقد جعلت هذه الزيادة بين معقوفتين هكذا [ ] .

٣ - في حالة غموض النص وركاكة الأسلوب ، أو في حالة عدم وضوح الخط أضع ما هو أقرب إلى الصواب من هذه النسخة وفق ما يؤيده مراد المصنف في « الأصل » .

٤ – ربطت هذه المقدمة – المعونة في الجدل – بأصلها « الملخص » متى كان لذلك من داع ، وكثيراً ما استعملت هذه الخطوة عندما تثور الدواعي الموجبة لذلك من اضطراب في النص أو غموض أو محاولة التوضيح بالمثال ، وربما قمت بذلك لمجرد المقارنة التي تزكي صحة النسبة ، وقد أحلت القارىء أحياناً إلى أعمال أخرى ترتبط بالنص لغير المصنف ، مثل « الكافية في الجدل » لإمام الحرمين ، و« التعريفات » للجرجاني .

ه - أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من النسختين ووضعت لها علامة ( ه ) في الهامش .

٦ - وضعت الآيات القرآنية داخل أقواس خاصة بها ونقلتها من المصحف بالرسم القرآني ، ووضعت لها القوسين : ﴿

٧ – وضعت الأحاديث الشريفة داخل أقواسُ خاصة بها ( ) .

٨ - وضعت النقول والحدود والمصطلحات داخل علامتي تنصيص خاصتين
 ٩ تيزها عن بقية النص « » .

٩ - وضعت الجمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتين ليكن بذلك ربط أجزاء الكلام بعضها ببعض ، ووضعت الكلمات أو العبارات الساقطة من تنص دخل معقوفتين .

١٠ - وضعت أبوب نكتاب وفصوله والاعتراضات الرئيسة عناوين بارزة ، تبين أهميتها من بقية نص .

١١ - راعيت الترتيب والتقسيم الذي استخدمه المصنف في الحجج والجواب عنها ، وحاولت وضع كل رأي في المسائل الخلافية في سطر مستقل .

١٢ – أحلت المسائل الخلافية الواردة في الكتاب على أهم مصادرها والدلالة على مكان الجزئيات التي يعلق عليها المؤلف ، أو يقررها .

١٢ – ذكرت مــذاهب الفقهاء في مسـائــل الخــلاف من الفروع ، التي يـذكرها المصنف على سبيل التثيـل ، أو تكـون نتيجـة للخــلاف في القـواعـد الأصولية ، وثرة له .

١٤ - قمت برد النصوص التي ينقلها الشيخ المصنف عن بعض العلماء إلى أصولها ، والدلالة على مواضعها من مصادرها .

١٥ - قمت بتحيص الآراء وتحرير العــزو لــلآراء التي ينقلهــا المصنف ،
 وذلك بالرجوع إلى مصادرها الأصلية .

17 - بذلت الجهد في إيضاح عبارات المصنف ، والاصطلاحات التي استخدمها ، مع التعليق على المسائل التي أرى أن فيها غموضاً لا ينجلي إلا بالتعليق عليها .

١٧ - بينت مواضع الآيات من السور ، وخرجت الأحاديث الواردة في الكتاب وفصلت القول في الأحاديث الضعيفة وبيان أقوال المحدثين في رواة تلك الأحاديث ، كا خرجت الآثار التي يستشهد بها المصنف ، وترجمت للأعلام ترجمة مختصرة تفى بالغرض .

١٨ - قمت بشرح المصطلحات الأصولية والمنطقية التي استخدمها المصنف في الكتاب مع الإشارة إلى أهم المراجع المفيدة في هذا الشأن .

١٩ - وضعت فهرساً للآيات القرآنية ، وفهرساً للأحاديث النبوية ،
 وفهرساً للأعلام التي ورد ذكرها في الكتاب ، وفهرساً للطوئف والفرق التي

حواها الكتاب ، وفهرساً للمصطلحات والحدود ، وفهرساً إجمالياً للفصول والمسائل ، كا وضعت فهرساً عاماً لجميع مراجع الكتاب ، ومصادره التي رجعت إليها في دراسة هذا الكتاب وتحقيقه .

هذا آخر ما تيسر لي كتابته عن هذا السفر ، والله أسأل أن يتقبله خالصاً لوجهه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين .

د. على بن عبد العزيز العميريني

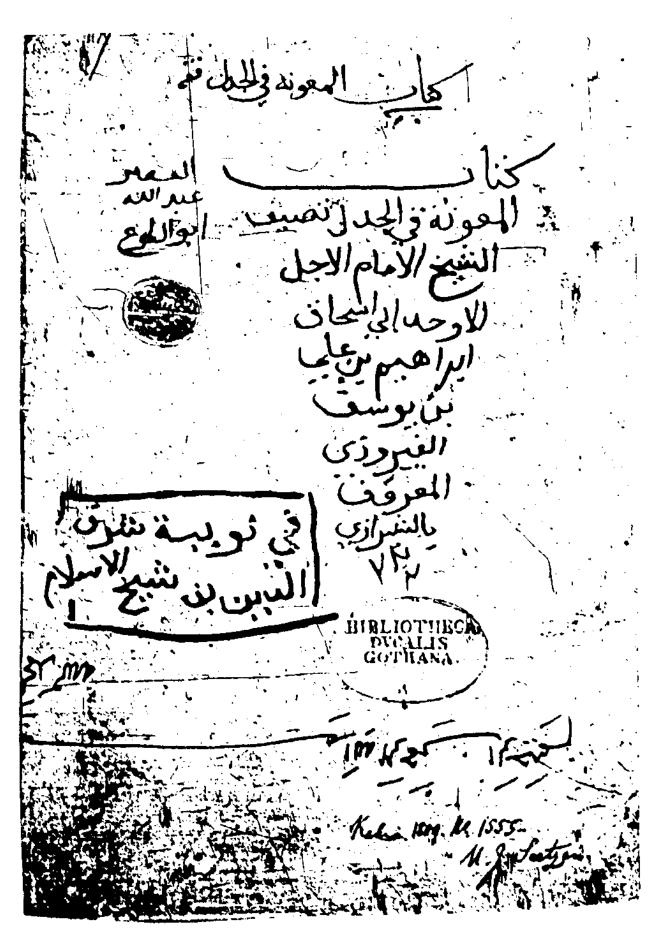

الورقة (١/ب) من الاصل، ويظهر عليها خاتم حكتهة جوته واسم من تطك الكتاب

مراته الجرالجيم المعونية ولجدل فالشبح المام الحل الوحد الاسعق ابرهم زعلى بربوسف المصرورا باذك المعروف بالمنبوازي كرسوالله ووحالعرس السمائد الرحمز الرجم الحديد حق حده رصليالله على بحراخير خلقه وعلى الصحابه · واهريت لمتارات حاجة مربعفقه ماسة الى معرفة ما يُعترض بم الإلد لد م وملحاب بدعر الاعتبراضات ووجلات ماعلمت والالحصرخ للحراب سوطاف مفت حعره المقدمة لسكراء جونة للسنكريز

> الورقة (٣/أ) من الاصل، ويظهر عليها عنوان الكتاب كاملا، واسم المؤلف،

فالدفضا في المراة فتلك في حام الطواف يتغليط الدَّية وَالطَّواخِ خِضْرَة الناسِ اللَّهُ وَالطَّواخِ خِلْقَة النَّاسِ اللَّهُ النَّا وَالْحِلْمَ النَّاسِ احدفرلعلي نداجاع والاعتراض النالث انبقل الخلاف عربعضهم ذراز يسترا للطفي توريث المستويد بازع غزرض المتاعند ورند غاطر بنت الاصبع الكلبية لمخصرالوغربرع وفيع رمابت طلاتها وببنول الشافع إضى الدعند روعزاب الزبيرانه خالف فاندنال وركث عنمزتماضرواس انا فلاارى نوربت المبتونه والجواب اربنكاعلي تعل الزبيريمايسقط ليسلم لملاجاع والعبرا والمالع الضبكلع ليماينكلم لمحيش الستة وقديتيتاه الخلام على توللولد ورالجماة والعنا منكلته اوجد اخرها اربقول فول الواحد مرالق ابد

الورقة (٢٦/ب) من الأصل، ويظهر عليها طريقة كتابة عناوين الابواب الرئيسة في الكتاب.

الجزية أولى والتكاديرع بشران يكوز لعديها بوافؤ جليلا آخرم اصرا ومعقول أصلابو اولى لانهلاقوى والله اعلم بالصواب تمت كماب المعونة في الجال - قدج فع الفراغ منه حامراً يله ومُصلِباعًا رسوله وعلى المواصحاب الطب بزالطابعريزنج اواباللخت بجم المثلثا سنداثنا واربعبر وسبعايه غفراس بلنكتب ولوالديد ولجميع المسلميز اجمعيس بها تدريج المرعم المرص معالية المنصفين بنعاب عن المعمرال بالدرول المعلق مستم الافعراك المنفس ومنسان مقاليا محدول الليلة يفتح قبها أوا بالسوات واعام رنمة فتم معرارا دنع يدبيها كماسما منالبة باجراير والإلان الإلان الماع المعانية المانة الرحمة مرالة من يجيع المويرين لا يترك تا بعين الواك

الورقة الأخيرة من المخطوطة (٤٥/ب) ويظهر عليها تاريخ الفراغ من نسخة سنة ٢٤٢ه، ويظهر بآخر الورقة كتابة بخط مختلف، وهولم يكن مسن كتساب المعونسة .

#### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

### كتاب المعونة في الجدل

تصنيف الشيخ الإمام ، الأجل ، الأوحد أبي إسحاق إبراهيم بن عملي بن يوسف الفيروز آباذي<sup>(۱)</sup> المعروف بالشيرازي<sup>(۱)</sup>، قصدس الليد

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى فيروزاباذ ، وهي مدينة جور ، غير اسمها عضد الدولة بن بويه ، وهي مدينة بفارس ، وهي مدينة نزهة طيبة ، فتحها عبد الله بن عامر ، وينسب إليها كثير من العلماء . انظر : معجم البلدان (۱۸۱/۲) ، مراصد الاطلاع (۱۰۵۰/۳) ، اللباب (۲۲۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى شيراز ، بلدة عظيمة مشهورة ، تقع وسط بلاد فارس ، وهي مما استجد عمارها في الإسلام ، وقيل : إن أول من تولى عمارتها في الإسلام محمد بن أبي عقيل ، ابن عم الحجاج . انظر : معجم البلدان (٣٨٠/٢) .

الحمد لله حق حمده ، وصلى الله على محمد خير خلقه ، وعلى أصحابه وأهل بيته .

لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة ، وما يجاب به عن الاعتراضات ، ووجدت ما عملت<sup>(۱)</sup> من «الملخص في الجدل»<sup>(۲)</sup> مبسوطاً ، صنفت هذه المقدمة لتكون <sup>(۳)</sup> معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين ، مجزية في الجدل ، كافية لأهل النظر ، وقدمت على ذلك باباً في بيان الأدلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه .

وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وهو حسبي ، ونعم الوكيل ، وإياه أسأل أن ينفع به في الدنيا والآخرة ، إنه قريب مجيب .

## باب بيان وجوه أدلة الشرع

وأدلة الشرع ثلاثة: أصل ، ومعقول أصل ، واستصحاب حال (1) . فالأصل ثلاثة: الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وأضاف إليه الشافعي (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ما علمت ».

<sup>(</sup>٢) توجد منه نسخة في الجامع الكبير بصنعاء ، مخطوطة ، تحت رقم (٦٤ أصول فقـه) ، وتقع في (٧٦ ورقة) . أسطرها ٢١-٢٥ ، مقاس ٢٢×١٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ليكون ».

<sup>(</sup>٤) انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص٨٨)، تحقيق: د. فوقية حسين. كتاب الجدل لابن عقيل (ص: ٢) تحقيق: ج. المقدسي. الملخص في الجدل (٢/ب).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عبد الله ، محمد بن إدريس بن العباس القرشي ، المطلبي ، الإمام الشافعي ، ولمد سنة (١٥٠هـ) ، وتوفي سنة (٢٠٤هـ) .

انظر : تذكرة الحفاظ (٢٢٩/١) ، تهذيب التهذيب (٢٥/٩) ، جلية الأولياء (٦٢/٩) .

- رحمه الله - في القديم: قول الواحد من الصحابة ، فجعله أربعة (١).

فأما الكتاب : فدَلالته ثلاثة : النص ، والظاهر والعموم (٢) .

فالنص هو: « أللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً » (٢) كقوله تعالى: ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا ٤ كل واحد منها مئة جلدة ﴾ (٤) ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ (٥). وما أشبه ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحداً.

وحكمه : أن يصار إليه ، ولا يترك إلا بنص يعارضه (٦).

والظاهر: « كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر » (٧).

وهو ضربان : ظاهر بوضع اللغة ، كالأمر يحتل الإيجاب ويحتل الندب ، إلا أنه في الإيجاب أظهر ، وكالنهي يحتل التحريم ويحتل الكراهة والتنزيه ، إلا أنه في التحريم أظهر ، وكسائر الألفاظ المحتلة لمعنيين وهو في أحدها أظهر (^) .

<sup>(</sup>١) انظر : الرسالة (ص : ٢٦١) ، اللمع (ص: ٢٦٤) ، التبصرة (ص : ٣٩٥) .

<sup>(</sup>٢) جعل إمام الحرمين العموم مندرجاً في الظواهر ، لأن كل عام ظاهر في عمومه ، وإن لم يكن كل ظاهر عاماً .

وجعل الشيرازي في « الملخص »أدلة الكتاب أربعة : النص والظاهر والعموم ، والمجمل .

انظر : الكافية في الجدل (ص : ٨٨) ، والملخص (٢/ب) ، والجدل لابن عقيل (ص : ٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر في معنى النص: كتاب الجدل (ص: ٣) ، مفتاح الوصول للتلمساني (ص: ٤٢) ، كتاب الحدود للباجي (ص: ٤٢) ، الكافية في الجدول (ص: ٤٨) ، اللخص (٢/ب) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٣) من الأصل .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، الآية (٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ، الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٦) وزاد على ذلك ابن عقيل فقال : « ولا يقع الخلاف فيه أبداً ، ولا يسوغ اجتهاد مخالفة » . انظر : كتاب الجدل (ص : ٤) ، والملخص (٢/ب) .

 <sup>(</sup>٧) انظر في حد الظاهر: الكافية في الجدل (ص: ٤٩) ، كتاب الجدل (ص: ٣) ، كتاب الحدود
 (ص: ٤٣) ، مفتاح الوصول (ص: ٥٩) ، التعريفات للجرجاني (ص: ٦١) ، الملخص (٢/ب) .

<sup>(</sup>٨) انظر : كتاب الجدل (ص : ٣) ، الحدود (ص : ٤٣) ، الملخص (٢/ب) .

وحكمه : أن يحمل على أظهر المعنيين ، ولا يحمل على غيره إلا بدليل (١)

وظاهر بوضع الشرع: كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة في اللغة: اسم للدعاء، وفي الشرع: اسم لهذه الأفعال المعروفة (١). والحج في اللغة: اسم للقصد، وفي الشرع: اسم لهذه الأفعال المعروفة (١). وغير ذلك من الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع.

وحكمه: أن يحمل على ما نقل إليه في الشرع ، ولا يحمل على غيره إلا بدليل (٤) .

ومن أصحابنا من قال: ليس في الأسماء شيء منقول ، بل الصلاة هي: الدعاء ، والحج هو: القصد ، وإنما هذه الأفعال زيادات أضيفت إليها ، وليست منها ، كا أضيفت الطهارة إلى الصلاة وليست منها ، فعلى هذا : تحمل هذه الألفاظ على موضوعها في اللغة ، ولا تحمل (٥) على غيره إلا بدليل (١)

والعموم: «كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا ، على وجه واحد لا مزية لأحدهما على الآخر » (٧) .

وألفاظه أربعة : أسماء الجموع : كالمسلمين، والمشركين ، والأبرار ، والفجار.

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الجدل (ص : ٤) ، الملخص (٢/ب) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التعريفات (ص: ٥٨) ،الملخص (٢/ب) ، المصباح المنير (٢٧١/١) ، المغني لابن قدامة (١٦٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التعريفات (ص: ٣٦) ، الملخص (٢/ب) ، المصباح المنير (١٣٢/١) ، المغني لابن قدامة (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص (٢/ب) ، واللمع (ص:٣٥) ، والتبصرة (ص:١٩٥) ، شرح اللمع بتحقيقنا (٦٠/١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « يحمل » ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) انظر: اللمع (ص:٣٥) ، التبصرة (ص:١٩٥) ، شرح اللمع (٦٠/١) الأحكام للآمدي (٢٥/١) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الكافية في الجدل (ص:٥٠) ، كتاب الجدل (ص:٤) ، كتاب الحدود (ص:٤٤) ، مفتاح الوصول (ص٤٤) ، اللخص (٦/أ) .

والاسم المفرد: إذا عرف بالألف واللام، كالرجل الهوالة والمسلم والمشرك. ومن أصحابنا من قال: ليس هذا من ألفاظ العموم. والأول: أصح (١).

والأسماء المبهمة : كـ « مَنْ » فين يعقل ، و« مـا »فيا لا يعقل ، و« أي »في الجميع ، و« حيث » و« أين » في المكان ، و« متى » في الزمان .

والنفي في النكرات: كقوله عليه السلام ( لا يقتل <sup>(۲)</sup> مسلم بكافر ) <sup>(۱)</sup> وما رأيت رجلاً ، وما أشبهه <sup>(۱)</sup> .

فحكم هذه الألفاظ: أن تحمل على العموم ولا يخص منه شيء إلا بدليل (٥).

وأما السنة : فدلالتها ثلاثة ، قول ، وفعل ، وإقرار (٦) .

فالقول على ضربين : مبتدأ ، وخارج على سبب .

فالمبتدأ : ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من : النص ، والظاهر ، والعموم .

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (٥) من الأصل .

<sup>(</sup>۱) انظر : مفتاح الوصول (ص:٦٨) ، الملخص (٦/أ) ، اللمع (ص:٧١) ، التبصرة (ص:١١٥) ، شرح اللمع (٢٥٢/١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لا تقتل » ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث علي - رضي الله عنه - أخرجه البخاري (٤٠/١) ، (٢٢٤/٤) ، وأخرجه الترمذي (٢٥/١) وصححه وأخرجه الدارمي (٢٩/١)، والإمام أحمد (٢٩/١) ، والبيهقي في سننه (٢٨/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب الجدل (ص:٤) ، مفتاح الوصول (ص:٦٥) ، الملخص (٢/أ) ، شرح اللمع (٢٥٩/١) .

<sup>(</sup>ه) انظر : كتاب الجدل (ص:٤) ، الملخص (٢/أ) ، شرح اللمع (٢٥٩/١) ، اللمع (ص:٧٢) ، التبصرة (ص:١٠٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر : كتاب الجدل (ص:٤) ، الملخص (٢/ب) .

فالنص: كقوله - عليه السلام - (في أربعين شاة شاة) (١) وما أشبهه . فحكمه: أن يصار إليه ، ولا يترك إلا بنص يعارضه .

والظاهر: كقوله - عليه السلام - (حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ) (٢) ، فيحمل على الوجوب ، ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل .

والعموم: كقوله - عليه السلام - ( من بدل دينه فاقتلوه ) (٢)، فيحمل على العموم في الرجال والنساء ، ولا يخص إلا بدليل (٤).

والخارج على سبب ضربان: مستقل دون السبب: كا روي أنه قيل له - عليه السلام - إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وإنما يطرح فيها دم المحايض، ولحوم الكلاب، وما ينجي الناس (٥)، فقال - عليه السلام - (الماء طهور لا ينجسه شيء) (٦).

فحكه: حكم القول والمبتدأ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم (٣١٦/٢) وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم (٢٩/٥) ، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم (٥٧٧/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (٢٥٥/١) ، وأخرجه وأخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١٦٧/١) ، وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة باب دم الحيض يصيب الثوب (١٩٥/١) ، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (٢٠٦/١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ( ) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب الحكم فين ارتد (٥٢٠/٤) ، وأخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء فين ارتد (١٥٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب الجدل (ص:٤) ، مفتاح الوصل (ص:٦٥) .

<sup>(</sup>٥) لعل المراد : ما يستنجي به الناس من الأحجار ونحوها ، والمشهور لفظه : « والنتن » ، كا في سنن أبي داود (٥٣/١) .

<sup>(</sup>٦) يروى من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، =

ومن أصحابنا من قال: يقصر على السبب الذي ورد فيه، وليس بشيء (١).

وضرب لا يستقل دون السبب: كا روي أن أعرابياً قال له: جامعت في شهر رمضان بالنهار، فقال: (اعتق رقبة) (٢). فيصير قول الرسول مع السبب كالجملة الواحدة، كأنه قال – عليه السلام – (إذا جامعت فأعتق) (٢).

وأما الفعل فضربان :

أحدُهما: ما فعله على غير وجه القربة ، فهو كالمشي والأكل وغيرهما ، فيدل على الجواز .

والثاني: ما فعله على وجه القربة ، فهو على ثلاثة أضراب:

أحدها: أن يكون امتثالاً لأمر، فتعتبر بذلك الأمر، إن كان واجباً فهو وجب، وإن كان ندباً فهو ندب.

والثاني: أن يكون بياناً لمجمل ، فتعتبر بالمبين ، إن كان واجباً فهو و جب . وإن كان ندباً فهو ندب (٤) .

باب ما جاء في بئر بضاعة (٥٢/١) ، وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (٧٠/١) ، وأخرجه النسائي في كتاب المياه، باب ذكر بضاعة (١٧٤/١) ، وتكلم فيه بعضهم، كا قال المنذري ، لكن حكي عن الإمام أحمد قوله : حديث بئر بضاعة صحيح ، وحسنه الترمذي . انظر سبل السلام (٢٦/١) .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الجدل (ص:٥) ، الملخص (٤/أ) ، التبصرة (ص:١٤٦) ، اللمع (ص:١٢٢) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب نفقة المسر على أهله (۸٦/٧) وأخرجه مسلم في كتاب الصوم، لحيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (٧٨١/٢)، وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان (٢٤٣/١) ، وابن ماجة في كتاب الصوم ، باب محرجة في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (٥٣٤/١) .

<sup>🖘</sup> خر أورقة (٥) من الأصل .

٣١ نَضْر : الْمُلْخُص فِي الجِدل (٣/ب) .

١٤١ - نَضْر : كَتَابِ الجِدل (ص:٥) ، مفتاح الوصول (ص:٩٨) ، الملخص (٤/أ) ، اللمع (ص: ١٩٥) .

والثالث: أن يكون مبتدأ ، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقتضى الوجوب ، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل (١) .

والثاني: أنه يقتضي الندب ، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل (٢) .

والثالث: أنه على الوقف ، فلا يحمل على واحد منها إلا بدليل (٢) .

وأما الإقرار فضربان :

أحدهم أنه سمع رجلاً يقول: هيقر عليه ، كا روي: أنه سمع رجلاً يقول: « الرجل يجد مع امرأته رجلاً إن قَتَلَ قتلتموه ، وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ أم كيف يصنع ؟ » (٤) .

فحكمه : حكم قوله - عليه السلام - وقد بيناه .

والثاني : أن يرى رجلاً يفعل فعلاً ، فيقره عليه ، كا روي : أنه رأى

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الجدل (ص:٥) ، مفتاح الوصول (ص:٩٧) ، الملخص (٤/أ) ، التبصرة (ص:٢٤٢) ، اللمع (ص:١٩٥) .

 <sup>(</sup>۲) وذهب إليه بعض أصحاب الشافعي وكثير من المتكلمين ، ومنهم أبو بكر الصيرفي ، والقفال ،
 وإمام الحرمين . ان والملخص (٤/أ) ، التبصرة (ص:٢٤٢) ، اللمع (ص:١٩٦) .

<sup>(</sup>٣) وقد رجح الشيرازي الوقف في اللمع ، انظر : كتاب الجدل (ص:٦) ، الملخص (٤/أ) ، التبصرة (ص:٢٤٢) ، اللمع (ص:١٩٦) .

<sup>(</sup>٤) يروى من حديث سهل بن سعد ، قال : جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي ، فقال له : يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فنقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك ، فسأل عاصم رسول الله - عَلَيْتُهُ - عن ذلك فكره رسول الله - عَلَيْتُهُ - السائل ، وعابها ... الحديث .

أخرجه البخاري في اللعان باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (٦٩/٧) ومسلم في كتاب اللعان (١٦٠/٢) ، وأبو داود في كتاب الطلاق باب في اللعان (٦٨٥/٢) .

[ أي الراوي ] قيس بن فهد (١) يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح (٢). فحكمه : حكم فعله ، وقد بيناه (٣)

وأما الإجماع فهو: « اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة » (٢) . فذلك ضربان :

أحدهما: ما ثبت بقول جميعهم ، كإجماعهم على جواز البيع ، والشركة ، والمضاربة ، وغير ذلك من الأحكام .

فحكمه : أن يصار إليه ، ويعمل به ، ولا يجوز تركه بحال (٤) .

والثاني: ما ثبت بقول بعضهم ، أو فعله وسكوت الباقين ، مع انتشار ذلك فيهم .

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل « قيس بن فهد » والذي في أبي داود (٥١/٢) ، وابن ماجة (٣٦٥/١) : قيس ابن عمرو ، وقيس بن قهد – بالقاف – الأنصاري ، له صحبة ، وروى عنه قيس بن أبي حازم ، وابنه سليم بن قيس ، شهد بدراً ، وكلام الحافظ بن حجر يرجح أن الراوي هو « قيس بن عمرو » .

انظر : الاستيعاب (١٨٦/٩-١٨٨) ، الإصابة (٢٠٤،٢٠٣/٨) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب من فاتته متى يقضيها (٥١/٢) ، من طريق سعيد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن قيس بن عمرو ، وأسنده أبو داود ، ثم قال : إنه روي مرسلاً ، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء فين تفوته الركعتان قبل الفجر (٢٨٤/٢) ، وقال : حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد ، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة ، باب فين فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيها (٢٦٥/١). من حديث قيس بن عمرو ، وهذا الحديث إسناده ليس بمتصل ، حيث إن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب الجدل (ص:٦) ، مفتاح الوصول (ص:٥٨) ، كتاب الجدل لابن عقيل (ص:٦) ، اللمع (ص:٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب الجدل (ص:٦) ، الملخص في الجدل (٤/أ) .

فذلك حجة ، وهل يسمى إجماعاً ؟ . فيه (١) وجهان يه .
وقال أبو علي بن أبي هريرة (٢): إن كان ذلك حكماً من إمام أو قاضٍ لم
يكن حجة ، وإن كان فتيا من فقيه فهو حجة (٢).

والأول أصح .

وأما قول الواحد من الصحابة : إذا لم ينتشر ففيه قولان :

قال في الجديد: ليس بحجة فعلى هذا لا يحتج به ، ولكن يرجح به . وقال بعض أصحابنا: يحتج به ، مع قياس ضعيف وليس بشيء .

وقال في القديم: هو حجة (٤). فعلى هذا يحتج به ، ويقدم على القياس، وهل يخص به العموم ؟ فيه وجهان (٥).

<sup>(</sup>۱) قيل: إنه إجماع مقطوع به ، فذهب إليه الإمام أحمد وأكثر الحنفية ، وبعض الثافعية ، وقيل: إنه حجة وليس بإجماع ، وذهب إليه الكرخي والصيرفي ، والآمدي وابن الحاجب . انظر: التبصرة (ص:۲۹۱) ، واللمع (ص:۲۵۲) ، الملخص (٤/ب) ، كتاب الحدود (ص:۷) ، مفتاح الوصول (ص:۱٦٥) .

<sup>(</sup>ﷺ) أخر الورقة (٦) من الأصل .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو على الحسن بن الحسين بن أبي هريرة انتهت إليه إمامة الشافعية في عصره . شرح « مختصر المزني » توفي في بغداد سنة (٣٤٥هـ) .

انظر وفيات الأعيان (٧٥/١) ، وطبقات ابن السبكي (٢٠٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الملخص في الجدل (٤/أ) ، التبصرة (ص:٣٩٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح اللمع (١٧٢/أ) ، اللمع (ص:٢٦٤) ، التبصرة (ص:٢٩٥) الملخص في الجــدل (٤/ب) ، كتاب الجدل (ص:٨) .

<sup>(</sup>٥) قال في اللمع: «فيه وجهان: أحدهما يخص به ، لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم أولى، والثاني: لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه » . انظر اللمع (ص: ٢٦٧) والتبصرة (ص: ٣٩٥) .

وأما أدلة المعقول: فثلاثة ، فحوى الخطاب ، ودليل الخطاب ، ومعنى الخطاب .

فأما فحوى الخطاب: فهو أن ينص على الأعلى وينبه على الأدنى. أو ينص على الأدنى، فينبه على الأعلى، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ ومن أهل (٢) الكتاب من إنْ تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ونبه به على العمياء.

فحكم هذا حكم النص (٦).

وأما دليل الخطاب: فهو أن يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء. كةوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولات حمل فأنفقوا عليهن ﴾ (٧) وقوله – عليه السلام –:

<sup>(</sup>۱) ذكر في الملخص (٥/أ): أن أدلة المعقول أربعة ، وذكر منها « لحن الخطاب » وقال : إنه الضير الذي لا يتم الكلام إلا به ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ﴾ ، ومعناه : فضرب فانفلق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ومنهم من أن تأمنه بقنطار ». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إليه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية (٧٥) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في « الموطأ » في كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا (٢١٤/١) ، وأحمد في « المسند » (٢٨٤/٤ ، ٢٨٩ ، ٢٨٠) ، وأبو داود في كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا (٢٢٥/٣) ، والترمذي في كتاب الأضاحي ، باب ما لا يجوز من الأضاحي (٨٥/٤) ، والنسائي في كتاب الضحايا ، باب ما نهي عنه من الأضاحي (٢١٤/٧) وابن ماجة في كتاب الأضاحي ، باب ما يكره أن يضحى به (١٠٥٠/٢) من حديث البراء بن عازب .

<sup>(</sup>٦) أي: ينقض به حكم الحاكم ، كا ينقض بالنص ، واختلف فيه : فقيل هو مفهوم من النطق ، وهذا مذهب أهل الظاهر وأكثر المتكلمين ، ومنهم من قال : هو مفهوم من جهة القياس ، وساه الشافعي « القياس الجلي » .

انظر : التبصرة (ص:٢٧٠) ، الملخص (٥/أ) ، اللمع (ص:١٣٤) ، شرح اللمع (١٠٦/أ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الطلاق ، آية (٦) .

( في سائمة الغنم زكاة ) (١) فدل على : أن غير الحامل لا نفقة [ لها ] (٢)، وغير السائمة لا زكاة فيها .

وقال أبو العباس بن سريج (٢): لا يدل على حكم ما عدا المذكور.

والمذهب الأول <sup>(٤)</sup>.

فاما معنى الخطاب: فهو القياس، وهو: حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينها، وإجراء حكم الأصل على الفرع (٥).

وهو ضربان :

أحدهما: قياس العلة ، وهو (٦): أن يحمل الفرع على الأصل بالمعنى

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ ، كا نبه عليه الحافظ بن حجر في تلخيص الجبير (١٥٠/٢) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧٠/٣) .

وفي معناه ما أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (١٢٣/٢) وابن ماجة في كتاب الزكاة ، باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن (٥٧٥/١) من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى ، عن أبيه ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، أن أنا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ... الحديث . وأخرجه أحمد في « المسند » (١١/١) ، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم (٢٧/٥) ، وأبو داود في كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة في كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة ووافقه الذهبي - من حديث حمادة بن سلمة عن ثمامة .. »

<sup>(</sup>٢) زيادة - من عندنا - لتحسين السياق.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج ، الفقيه الشافعي ، قال عنه أبو إسحاق الشيرازي كان من عظهاء الشافعية وأئمة المسلمين ، كان يلقب بالباز الأشهب ، تتلمذ على المزني في الفقه ، وعلى أبي داود السجستاني ، أشهر تلاميذه الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة .

بلغت مؤلفاته أربعمئة ، توفي في بغداد سنة (٣٠٦هـ) .

انظر: وفيات الأعيان (٦٦/١) ، تاريخ بغداد (٢٨٧/٤) ، النجوم الزاهرة (١٩٤/١) ، طبقات ابن السبكي (٢١/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أقوال العلماء وأدلتهم في حكم دليل الخطاب ، وفي كونه حجة في الملخص في الجدل (٥٠٠). مرح اللمع (١٠٥/أ) ، اللمع (ص١٥٠) ، التبصرة (ص٢١٨)، الكافية في الجدل (ص٥١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر : الملخص في الجدل (٥/ب) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « فهو » ولعل الصواب ما أثبته .

الذي يتعلق الحكم به في الشرع (١) وذلك مثل: قياس النبيذ [على الخر] (٢) بعلة أنه شراب فيه شدة مطربة ، وقياس الأرز على البر بعلة أنه مطعوم جنس (٦).

والثاني: قياس الدلالة (٤)، وهو ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يستدل \* بخصيصة (٥) من خصائص الشيء عليه .

كقولنا في سجود التلاوة: إنه لا يجب ، لأنه سجود يجوز فعله على الراحلة في غير عذر ، فأشبه سجود النفل ، وأن جواز فعله على الراحلة من خصائص النوافل فيستدل به على أنه نفل (٦) .

والثاني: أن يستدل بالنظير على النظير.

كقولنا في الزكاة في مال الصبي : إِنَّ من وجب العشر في زرعه ، وجب ربع العشر في ماله كالبالغ .

<sup>(</sup>۱) انظر في معنى قياس العلة : شرح اللمع (١٨٩/ب) ، الملخص (٥/ب) ، اللمع (ص:٢٨٣) ، الجدل لابن عقيل (ص:١٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من عندنا لضرورة سياق الكلام ، وانظر الجدل لابن عقيل (ص:١٣) .

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيرازي في « اللمع وشرحه » ، و الملخص : أن قياس العلة ينقم إلى قسمين : قياس جلي وهو : كل قياس عرفت علته بدليل متطوع به ، ولا يحتمل إلا معنى واحداً . والقياس الخفي : هو كل قياس عرفت علته بطريق مجتهد فيه .

وفي « الملخص » يقسم الشيرازي قياسة العلة إلى ثلاثة أقسام : الجلي ، والواضح ، والخفي ، ويعرف الواضح : بما ثبتت علته بضرب من الظاهر .

انظر: شرح اللمع (١٩٠/أ) ، الملخص (٥/ب) ، اللمع (ص:٢٨٢) .

<sup>(</sup>٤) يعرف الشيرازي قياس الدلالة في « الملخص » بقوله : أنْ يحل الفرع على الأصل بضرب من الشبه في غير العلة التي علق الحكم عليها في الشرع .

انظر : الملخص (٥/ب) ، شرح اللمع (١٩١/ب) ، اللمع (ص:٢٨٨) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٧) من الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « تخصيصه » ، والمثبت من اللمع (ص:٢٨٨) ، وشرح اللمع (١٩٢/ب) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الملخص (٦/أ) ، اللمع (ص:٢٨٨) ، وشرح اللمع (١٩٢/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:١٢) .

وكقولنا في ظهار الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. وإن العشر نظير ربع العشر، والظهار نظير الطلاق. فيدل أحدهما على الآخر(١).

والثالث: أن يستدل بضرب من الشبه (٢) ، مثل أن يقول في إيجاب الترتيب في الجاب الترتيب ، كالصلاة ففيه وجهان:

من أصحابنا من قال : إنه دليل .

ومنهم من قال : ليس بدليل ، وإنما يرجح به غيره ، وهو الأصح (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٦/أ) ، اللمع (ص:٢٨٨) ، شرح اللمع (١٩٢/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:١٣) .

<sup>(</sup>۲) قال في « اللمع وشرحه » : إنَّ قياس الشبه على ضربين : شبه من طريق الحكم ، ومثل له بالمثال المذكور – هنا – وشبه من طريق الصورة ، ومثل له بالعبد فإنه يملك لأنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ، فجاز أن يملك، مشابهة له بالحر . وجعل ابن عقيل الثالث : الاستدلال بحكم على حكم. انظر : اللمع (ص:۲۸) ، شرح اللمع (١٩٢/ب) ، الملخص (٢/أ) ، كتاب الجدل (ص:١٢) .

<sup>(</sup>٣) جزم المصنف – هنا – وفي شرح اللمع (١٩٣/ب) أن الأصح بطلان قياس الشبه ، ويعلل ذلك بأنه ثبت بالحكم لا بالعلة ، ولا بما يدل على العلة ، وسكت عن ذلك في « الملخص » (٦/ب) ، بينا يقول في اللمع (ص:٢٨٩) : « والأشبه عندي : قياس الشبه لا يصح » . 
انظر : كتاب الجدل (ص:١٢) .

#### فص\_ل

وُم متصحاب الحال ، فضربان :

متصحب حال العقل في براءة الذمة ، كقولنا في إسقاط دية المسلم - إذا قدر في در حرب ، أو في إسقاط ما زاد على ثلث الدية في قتل اليهودي - : مناصر برءة الذمة ، وفراغ الساحة ، وطريق اشتغالها بالشرع (۱) ، ولم نجد في نشرع ما يدل على الاشتغال في قتل المسلم في دار الحرب، ولا على الاشتغال في رد على الثلث في قتل اليهودي ، فبقي على الأصل (۱) .

فهد دليل يفزع إليه المجتهد عند عدم الأدلة (٣).

فيد فيه وجهان :

من أصحابنا من قال : هو دليل .

ومنه من قال: ليس بدليل، وهو الأصح (٦).

هكذا في الأصل ، وفي الملخص (٨/أ) ، وشرح اللمع (٢٤٧/أ) : « الشرع » .

خَضْر : الملخص (٨/أ)، شرح اللمع (٢٤٧/أ) ، اللمع (ص:٣٣٨) ، كتاب الجدل لابن عقيل (ص:٩).

ت أي لدليل الشرعي .

تَ قُرَ فِي شَرِحِ اللَّمِعِ (٢٤٧/ب) : « أما استصحاب حال الإجماع : فهو أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف .

<sup>:</sup> وهو لإجماع على صحة إحرامه ، وانعقاد صلاته قبل وجود الماء .

عر : شرح اللمع (٢٤٧/ب) ، الملخص (٨/أ) ، التبصرة (ص:٥٢٧) ، اللمع (ص:٣٣٨) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٨) من الأصل .

<sup>(</sup>٦) ذهب أبو بكر الصيرفي وداود إلى أنه دليل صحيح ، واختـاره المزني وأبو ثور ، واختـار الشيرازي وآخرون أنه باطل ، ولا يجوز الاحتجاج به .

انظر : الملخص (٨/أ) ، اللمع (ص:٣٣٨) ، شرح اللمع (٢٤٧/ب) ، التبصرة (ص:٥٢٦) ، كتاب الجدل لابن عقيل (ص:٩) .

# باب وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب

## وذلك من ثمانية أوجه :

أحدها: أن يستدل منه بطريق من الأصول لا يقول به ، وذلك مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط المتعة للمدخول بها بقوله تعالى: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ﴾ (١) ، فشرط في إيجاب المتعة أن لا يكون قد مسها .

فيقول الشافعي : هذا استدلال بدليل الخطاب ، وأنت لا تقول به .

فالجواب أن يقول: إن هذا بلفظ الشرط لأنه قال: ﴿ إِن طلقتم النساء ﴾ ، « وإن » من أمهات حروف الشرط ، وأنا أقول بدليل الخطاب ، إذا كان بلفظ الشرط .

أو يقول : إن هذا من مسائل الأصول (٢) ، وأنا ممن يقول (٣) به . ·

والثاني (٤) : أن لا يقول به في الموضع الذي تناوله .

كاستدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة ، بقوله تعالى : ﴿ أُو آخران من

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فتعوهن » ، والآية من سورة البقرة ، آية (٢٣٦) .

<sup>(</sup>٢) وذلك أن الأصل براءة الذمة ، وعدم المتعة ، وطريق إيجابها الشرع ، والذي ورد بـ الشرع فين طلقت قبل المسيس ، وبقيت المطلقة بعد المسيس على الأصل في أن لا متعة لها .

انظر: الملخص (١٢/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٧) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أقول » ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « والثا ».

غيركم ﴾ (١) أي من غير أهل ملتكم .

فيقول الشافعي: هذا كان في قصة بين المسلمين والكفار، وعندك لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين (٢).

وتكلف بعضهم الجواب عنه ، فقال : إنه لما قبل شهادتهم على المسلمين دل على أن شهادتهم على أن شهادتهم لا على أن شهادتهم الكفار على أن شهادتهم لا تقبل على المسلمين ، فبقى في حق الكفار على ما اقتضاه (٢) .

فقال الإمام −رحمه الله -: هذا ليس بشيء، لأنه تعلق بفحوى الخطاب ﴿، وقد ذكر أن الخطاب قد ارتفع ، فكيف يبقى حكم فحواه (٤) .

والاعتراض الثاني: أن يقول بموجبها ، وذلك على ضربين:

أحدهما: أن يحتج من الآية بأحد الوضعين . فيقول: السائل بموجبه ، بأن يحمله على الوضع الآخر (٥) .

كاستدلال الحنفي - في تحريم المصاهرة بالزنا - بقوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ﴾ (١) ، والمراد : لا تطؤوا ما وطيء أباؤكم .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية (١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) قال في الملخص (١٢/ب): « هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين ، وشهادة أهل النمة لا تقبل على على المسلمين بالإجماع ، فلا يصح لكم الاحتجاج بها ، وهذا أصعب ما في هذا الباب على المستدل » .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص في الجدل (١٣/أ).

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٩) من الأصل .

<sup>(</sup>٤) قال في الملخص (١٢/أ): « لأن قبول الشهادة من أهل الذمة فرع لشهادتهم على المسلمين ، فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين -وهي الأصل- فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة -وهي فرع- أولى » .

<sup>(</sup>٥) اقتصر ابن عقيل على هذا الضرب فقط . انظر : الملخص (١٢/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة الناء ، أية (٢٢) .

فيقول الشافعي : النكاح في الشرع : هو العقد، فيكون معناه لا تتزوجوا من تزوج بها آباؤكم .

والجواب: أن تسلك طريقة من يقول: إن الأسماء غير منقولة، وإنَّ الخطاب بلغة العرب، والنكاح في عرف اللغة هو الوطء (١).

والضرب الثاني: أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به ، وذلك مثل: أن يستدل الشافعي - في العفو عن القصاص إلى الدية من غير رضى الجاني- بقوله ﴿ فَن عُفِيَ لَه من أُخيه شيء فاتباع بالمعروف ﴾ (١) ، والعفو : هو الصفح والترك .

فيقول الحنفي : بل العفو - ها هنا - هو : البذل ، ومعناه إذا بذل الجاني للولي الدية اتبع المعروف .

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما: أن يبين أن العفو في الصفح والترك أظهر في اللغة .

والثاني: أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على (٢) أن المراد به الصفح (٤).

والاعتراض الثالث: أن يدعى إجمال الآية ، إما في الشرع ، وإما في اللغة .

فأما في الشرع : فمثل أن يستدل الحنفي - في نية صوم رمضان - بقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِد مِنْكُمُ الشَّهِرِ فَلْيَصِهِ ﴾ (٥)، وهذا قد صام .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الجدل لابن عقيل (ص:٢٧) ، الملخص (١٥/أ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية (١٧٨) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب زيادة «على» .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص في الجدل (١٤/ب) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ،آية (١٨٥).

فيقول الشافعي : هـذا مجمـل ، لأن المراد صـوم شرعي ، ونحن لا نسلم أن هذا صوم شرعي .

والجواب عنه: أن يبين أن الخطاب بلغة العرب ، ويسلك طريقة أن يبين أن الخطاب بلغة العرب ، ويسلك طريقة أن يقول : ليس في الأسماء شيء منقول (١) ، والصوم في اللغة : هو الإمساك (١) ، فوجب أن يجزىء كل إمساك إلا ما خصه الدليل (٣) .

وأما في اللغة : فهو مثل أن يستدل الشافعي - في أن الإحرام بالحج لا يصح ، في غير أشهره - يقوله تعالى : ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ﴾ (١) .

فيقول المخالف: هذا مجمل ، لأن الحج ليس بأشهر ، فلا بد في معرفة المراد منه من إضار ، و يجوز أن يكون معناه: وقت إحرام الحج أشهر معلومات ، و يجوز أن يكون معناه: وقت أفعال الحج أشهر معلومات ، فوجب التوقف فيه .

والجواب: أن يبين بالدليل أن المراد به وقت إحرام الحج ، لأن الأفعال لا تفتقر إلى أشهر ، ولأنه قال : ﴿ فَن فَرضَ فَيهِنَ الحَج فَلَا رَفْتُ ﴾ (٥) ، والفرض هو الإحرام (٦) .

<sup>(</sup>١٠) أخر الورقة (١٠) من الأصل .

<sup>(</sup>١) انظر : اللمع (ص:٣٥) ، شرح اللمع (ص:٦٠) ، التبصرة (ص:١٩٥) ، اللخص (١٧/ب) .

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس الحيط (١٣٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الملخص في الجدل (١٧/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٨) ، واللمع (ص:٩٤) ، شرح اللمع
 (٣٠١/١) .

<sup>(</sup>٢٢ سورة البقرة، أية (١٩٧).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، أية (١٩٧) -

<sup>(</sup>٦) انظر : اللمع (ص:٩٤) ، شرح اللمع (٢٠١/١) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٨) ، الملخص (١٧/ب) .

والاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل (١):

كاستــدلال الشــافعي - في النكاح بغير ولي - بقـولــه تعــالى : ﴿ فــلا تعضُـلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ (٢) ، فلـو لم يكن تــزويجهـا إليــه لمسا صــح العضل .

فيقول الحنفي : هذا حجة لنا ، لأنه قال ﴿ أَن ينكحن .... ﴾ فأضاف النكاح إليهن ، فدل على أن لهن أن يعقدن .

والجواب: أن يسقط دليل السائل: ليسلم له ما تعلق به (٢). والجواب : أن يسقط دليل السائل: ليسلم له ما تعلق به (٢).

وذلك مثل أن يستدل الشافعي - في إيجاب الوضوء من اللمس - بقوله تعالى : ﴿ أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيموا ﴾ (١) .

فيقول المخالف: قد قرىء: ﴿ أو لامستم ... ﴾ وهذا يقتضي الجماع . والجواب : أن يقول : القراءتان كالآيتين ، فيستعملهما (٥) .

والاعتراض السادس: النسخ وهو من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) قال في الملخص (١/١٨): « المشاركة في الدليل: هو أن يجعل ما استدل به المستدل دليلاً في المسألة، وهي على ضربين:

أحدهما : أن يستدل كل واحد منها بالدليل من جهة الظاهر ، ولا ميزة التحدهما على الآخر فيما يدعيه من الظاهر .

والثاني : أن يستدل كل واحد منها بالدليل من جهة العموم ، لا مزية لأحدهما على الآخر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ولا تعضلوهن » ، والصواب ما أثبتناه ، والآية من سورة البقرة آية (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص (١٨/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية (٦) .

<sup>(</sup>٥) فتحمل القراءة الأولى على الجماع ، والثانية على سائر أنواع اللمس ، والجمع بينها أولى من إسقاط إحداهما .

انظر : الملخص (٢٠/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص : ٢٨) .

أحدها: أن يفصل النسخ ﴿ صريحاً ، كاستدلال الشافعي - في إيجاب الفدية على الحامل - بقوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ... ﴾ (١)

فيقول الحنفي : قد قال سلمة بن الأكوع  $(^{7})$  : إنها منسوخة بقوله تعالى :  $(^{7})$  في فن شهد منكم الشهر فليصه  $(^{7})$  .

والجواب: أن يبين أنها نسخت إلا في الحامل والمرضع (١)

والثاني: أن يدعي نسخها بآية متأخرة . مثل أن يستدل الشافعي - في المن والفداء - بقوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا مِناً بعد وإمَّا فداء ﴾ (٥) .

فيقول الحنفي : قد نسخ بقوله تعالى : ﴿ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٦) ، لأنها متأخرة .

والجواب: أن يجمع بين الآيتين، فيستعمل كل واحدة في موضع، وإذا أمكن الجمع لم يجز دعوى النسخ (٧).

<sup>(</sup>١٢) آخر الورقة (١١) من الأصل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية (١٨٤) .

<sup>(</sup>٢) هو سلمة بن عمرو بن سنان بن الأكوع الأسلمي ، صحابي جليل ، غزا مع النبي - عَلِيْتُهُ - سبع غزوات ، توفي بالمدينة سنة (٧٤هـ) .

انظر : طبقات ابن سعد (٣٨/٤) ، المحبر (ص:٢٨٩) ، الروض الأنف (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية (١٨٥) ، وقد أخرج البخاري (٤٤/٣) ، ومسلم (٨٠١/٢) ، وأبو داود ، والترمذي (١٤٦/٢) ، والنسائي (١٩٠/٣) ، والطبراني وآخرون عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ كان من شاء منا صام ، ومن شاء أفطر ويفتدي ، فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها ، فنسختها ﴿ فن شهد منكم الشهر فليصه ﴾ . وانظر : تفسير الألوسي (٥٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) كا روي عن ابن عباس ، انظر : الملخص (٢٠/ب) ، الجسدل لابن عقيل (ص٢٨) ، وتفسير الألوسي (٥٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ، آية (٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ، آية (٥) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الملخص (٢١/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٨) .

والثالث: أن يدعي نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا ، كاستدلال الشافعي - في وجوب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة - بقول تعالى : ﴿ والجروح قصاص ﴾ (١) .

فيقول الحنفي : هذا إخبار عن شرع من قبلنا ، وقد نسخ ذلك بشرعنا .

فالجواب: أن شرع من قبلنا شرع لنا ، أو يدل على أن ذلك شرع لنا – أيضاً – لأن النبي – على الله على الله الله الله الله الله الله الله وأراد به هذه الآية (٢).

والاعتراض السابع: التأويل، وذلك ضربان:

تأويل الظاهر ، كاستدلال الشافعي - في إيجاب الإبتاء - بقولـه تعـالى : ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ (٤) ، فيحملـه الحنفى على الاستحباب بدليل .

والثاني: تخصيص العموم، كاستدلال الشافعي -في قتل شيوخ المشركين-بقوله تعالى: ﴿ فَاقتلُوا المشركين ﴾ (٥). فيخصصها الحنفي في الشيوخ بدليل (٦).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية (٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الديات ، باب القصاص بين الرجال والنساء والجراحات (٨/٩) ، وأخرجه مسلم في كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (١٣٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الملخص (٢١/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٨) ، اللمع (ص:١٨٤) ، التبصرة (ص:٢٨٥) ، شرح اللمع (١١٤٨/ب) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، آية (٣٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، آية (٥) .

<sup>(</sup>٦) في الملخص في الجدل (٢١/ب): جعل الشيرازي التأويل – هنا – منقسماً إلى قسمين: تأويل الظاهر، وتأويل في تخصيص العموم، وقال: إن تأويل الظاهر على ضربين: تأويل اللفظ على معنى يستعمل اللفظ في مثله كثيراً، وتأويل على معنى لا يستعمل اللفظ في مثله كثيراً، وأويل على معنى لا يستعمل اللفظ في مثله كثيراً، ولم يذكر ابن عقيل في جدله (ص:٢٩)، التأويل في النسخة المتداولة المطبوعة، ولعله سقط من الأصل المخطوط.

والجواب : أن يتكلم على الدليل الذي تأول به ، أو خص به ، ليسلم له الظاهر والعموم ه .

والاعتراض الثامن : المعارضة ، وهو ضربان : معارضة بالنطق ، ومعارضة بالعلة .

فالمعارضة بالنطق : مثل أن يستدل الشافعي - في تحريم شعر الميتة - بقوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ (١) .

فيعارضه الحنفي بقوله تعالى : ﴿ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ﴾ (٢).

الجواب عنه من وجهين:

أحدهما : أن يتكلم على المعارضة بما يعترض به .

أو يستدل به ابتداء ، ويرجح دليله على المعارضة . وإن كانت المعارضة بعلة : تكلم عليها بما تكلم على العلل ، ليسلم دليله (٢) .

<sup>(△)</sup> آخر الورقة (١٢) من الأصل.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية (٢) .

<sup>(</sup>٢) بورة النحل ، الآية (٨٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص في الجدل (٢٢/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٩) .

#### باب

### الكلام على الاستدلال بالسنة

وذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: الرد.

والثاني: الكلام على الإسناد.

والثالث: الكلام على المتن.

فأما الرد ، فمن وجوه :

أحدها: رد الرافضة (١) ، وذلك ردهم أخبارنا في المسح على الخفين ، وإيجاب غسل الرجلين ، قالوا: هذه أخبار آحاد ، ونحن لا نقول (٢) به .

فالجواب: من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقول: أخبار الآحاد أصل من أصول الدين ،فإن لم يسلموا نقلنا الكلام إليه .

والثاني : أن يقال : إن هذا تواتر من طريق المعنى ، فإن الجميع متفق على الدلالة على المسح على الخف ، وإيجاب غسل الرجلين ، وإن كان في كل

<sup>(</sup>۱) هي إحدى فرق الشيعة ، وإنما سموا رافضة ، لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر - رضي الله عنها - ويقال : إنما سموا الروافض ، لكونهم رفضوا الدين . وقيل غير ذلك ، وهم يدعون « الإمامية » لقولهم بالنص على إمامة على - رضي الله عنه - وهم فرق .

انظر : خطط المقريزي (٢٥١/٢) ، منهاج السنة (٦١ - ٩٠) ، مقالات الإسلاميين للأشعري (٨٨/١) ، المنية والأمل (ص:٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (ص:٣٤٠) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٩) ، الملخص (٢٣/ب) .

قصة منها خبر الواحد ، فوقع العلم [ بها ، ] (١) كالأخبار عن شجاعة علي (٢) وسخاء حاتم (٣)

والثالث : أن يناقضوا فيم خالفونا فيه ، فإنهم أثبتوها بأخبار الآحاد (٤) .

والثاني: رد أصحاب أبي حنيفة فيا يعم به البلوى ، كردهم خبرنا في ( مس الذكر ) ( ه) ، قالوا: ما يعم به البلوى لا يقبل فيه 4 خبر الواحد .

والجواب: أن عندنا يقبل ، فإن لم يسلموا ، دللنا عليه ، ولأنهم عملوا به في المنع من بيع دور مكة (1)، وإيجاب الوتر (٧) ،

(١) زيادة من عندنا ، يقتضيها سياق الكلام .

(٢) هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القريشي أبو الحسن ، رابع الخلفاء الراشدين ، وابن عم النبي وصهره ، وأحد الشجعان الأبطال ، توفي مغدوراً سنة (٤٠هـ) . انظر : صفة الصفوة (١١٨/١) ، حلية الأولياء (٦١/١) ، البدء والتاريخ (٧٣/٥) .

(٣) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أَوْعَىدِيَّ ، فارس ، شاعر ، جواد ، جاهلي ، من أهل نجد يضرب المثل بجوده .

انظر : تهذيب ابن عساكر (٤٢٠/٣) ، خزانة الأدب (٤٩٤/١) .

- (٤) انظر : شرح الطحاوية (ص:٢٤٠) ، بتحقيق أحمد شاكر ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٩) ، الملخص (٢٣/ب) .
- (٥) يروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْتُهُ قال : ( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) . أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الطهارة ، باب نواقض الوضوء (٢١٨/٢) ، وقال : حديث صحيح سنده ، عدول نقلته ، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة (١٣٨/١) ، وقال : « هذا حديث صحيح » ووافقه الذهبي في « التلخيص » ، وأخرِجه البيهقي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (١٣١/١) .

(☆) أخر الورقة (١٣) من الأصل .

- (٦) يروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبال قبال رسول الله عَلَيْنَةً في مكة : ( لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها ) رواه الأثرم بإسناده وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد قال : مكة حرام بيع وباعها حرام إجارتها ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٨/٤) عن ابن عمر .
- (٧) يروى من حديث عمرو بن العاص ، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/١) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » في كتاب الصلاة ، باب الوتر هل يصلى في السفر أم لا ؟ (٤٢٠/١) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ،باب ذكر أبي بصرة الغفاري (٥٩٣/٢) ، كلهم من \_\_

والمشي (١) خلف الجنازة (٢).

والشالث: رد أصحاب مالك فيما خالف القياس، كردهم خبرنا في (طهارة جلود الميتة) (۲)، فإنه مخالف للقياس، فلا يقبل (٤).

والجواب: أن خَبَرَ الواحد عندنا مقدم على القياس فإن لم يسلموا دللنا عليه ، أو تناقضوا بما قبلوا فيه خبر الواحد ، وقدموه على القياس (٥) .

والرابع: رد أصحاب أبي حنيفة فيا خالف قياس الأصول، كردهم خبرنا في (المصراة) (٦) ، و(القرعة) (٧)

<sup>=</sup> طرق لا تخلو من مقال ، وفي إسنادها من لا يعرف ساع بعضهم من بعض . انظر : نصب الراية (١٠٨/٢) ، تلخيص الجبير (١٦/٢) .

<sup>(</sup>۱) ورد من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد مرفوعاً . أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥٢٨/٢) ، وأبو داود (٥٢٥/٣) ، والترمذي (٢٣٩/٢) ، وابن ماجة (٤٧٦/١) ، والحاكم في « المستدرك » (٤٠/٤) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٤٤٧/٣) ، وفي إسناد بعضها من هو ضعيف ، أو مجهول ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٤٥/٣) عن طاوس مرسلاً .

انظر : نصب الراية (۲۹۰/۲) ، مجمع الزوائد (۲۱/۳) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الملخص (۲۷/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:۲۰) ، أصول البرخسي (۲۱۸/۱) ، كشف الأسرار (۱۲/۳) ، التبصرة (ص:۳۱۶) ، شرح اللمع (١٤٠/ب) ، اللمع (ص:۲۱٥) .

<sup>(</sup>٣) يروى هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - وسيأتي تخريجه (ص٥٠) في موضع أكثر مناسبة .

 <sup>(</sup>٤) انظر: الجدل لابن عقيل (ص: ٢٠) ، الملخص (٢٨/أ) ، شرح اللمع (١٤١/أ) ، اللمع (ص: ٢١٥) ، التبصرة (ص: ٢١٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الملخص (٢٨/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٢٠) .

<sup>(</sup>٦) يروى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه - أنه قال: (من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعاً من تمر)، وفي لفظ آخر: (لا تصروا الإبل والغنم للبيع)، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (٢٥/٣)، وأخرجه مسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة (٢١٥٨/١)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤١٠/٢).

 <sup>(</sup>٧) خبر القرعة أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب القرعة في المشكلات (١٦٤/٣) ، عن أبي
 هريرة - رضي الله عنه - قال : ( عرض النبي - ﷺ - ، على قوم البين ، فأسرعوا ، فأمر أن =

وغيرهما (١).

فالجواب: أن قياس الأصول، هو القياس على ما ثبت بالأصول، وقد بينا الجواب عنه، ولأنهم ناقضوا، فعملوا بخبر الواحد في (نبيذ التمر) (٢). و(قهقهة المصلي) (٢)، و(أكل الناسي في الصوم) (٤).

والخامس: رد أصحاب أبي حنيفة فيا يوجب زيادة في نص القرآن ، وأن ذلك نسخ ، كخبرنا في (إيجاب التغريب) (٥) . فقالوا: هذا يوجب زيادة في نص القرآن ، وذلك نسخ ، ولا يقبل فيه خبر الواحد .

يهم بينهم في اليين أيهم يحلف) وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب الرجلين يدعيان شيئاً (٣٩/٤) ، بلفظ: (أن رجلين اختصا إلى النبي - عَلِيلَةٍ - في متاع ليس لواحد منها بينة ..) الحديث ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٨٩/٢) ، بلفظ: (إذا كره الاثنان اليين ، أو استحباها ، فليستها عليها) .

<sup>(</sup>١) انظر : التلخيص (٣٨/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٠) ، شرح اللمع (١٤١/أ) ، اللمع (ص:٢١٥) .

<sup>(</sup>۲) يروى حديث التوضيء بنبيذ الترعن ابن عباس وابن معود - رضي الله عنهم - مرفوعاً. أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۲۱ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠) وأخرجه أبو داود في الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ (۹/۱) وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء بالنبيذ (۱۷۹۱) ، وأخرجه وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بالنبيذ (۱۷۹۱) ، وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة ، باب منع التطهير بالنبيذ (۹/۱) ، وقد ضعف العلماء حديث ابن مسعود بثلاث علل ، انظر : نصب الراية (۱۲۷/۲) .

<sup>(</sup>٣) إعادة الوضوء والصلاة من القهقهة في الصلاة ، فيه أحاديث مسندة وأخرى مرسلة . أما المسندة : فرويت من حديث أبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وابن عمر وغيرهم ، أخرجه الطبراني في « معجمه » من حديث أبي موسى ، ورجاله موثقون وفي بعضهم خلاف ، وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، في كتاب الطهارة ، باب حديث القهقهة في الصلاة (١٦٤/١)، وفي بعض رجاله من هو ضعيف ، ومن هو متروك .

أماً المرسلة فرويت من حديث أبي العالية ، ومعبد الجهني وغيرهما وقد اعترف أهل الحديث بصحته مرسلاً .

انظر: نصب الراية (٤٧/١) ، السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (١٤٤/١) ، تلخيص الجبير (١١٥/١) .

<sup>(</sup>٤) يروى من حديث أبي هريرة مرفوعاً . أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٩٥/٢) ، والبخاري (٨٨/٣) ، ومسلم (٨٠٩/٢) ، والترمذي (٤١١/٣) ، وابن ماجة (٥٣٥/١) ، والدارمي (٣٤٦/١) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي – قريباً - تخريج هذا الحديث في موضع أكثر مناسبة .

والجواب: أن ذلك ليس بنسخ عندنا ، لأن النسخ هو الرفع والإزالة ، ونحن لم نرفع ما في الآية ، ولأنهم ناقضوا ، فزادوا النبيذ في آية التيم بخبر الواحد (١).

وأما الإسناد : فالكلام فيه من وجهين :

أحدهما: المطالبة بإثباته ، فهذا يكون في الأخبار التي لم توقف في السنن ، ولم تسمع إلا من المخالفين ، كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن النبي – عَلِيلًةٍ – قال : ( في أربعين مسنة وفيا زاد فبحسابه ) (٢) .

والجواب : ﴿ أَن يبين إسناده ، أو يحيله إلى كتاب معتمد (٢) .

والثاني: القدح في الإسناد. وهو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يذكر في الراوي (٤) سبباً يوجب الرد، مثل أن يقول: إنه كذاب، أو مبتدع، أو مغفل.

فالجواب : أن يبين للحديث طريقاً آخر .

والثاني : أن يذكر أنه مجهول .

فالجواب: أن يبين للحديث طريقاً آخر، أو يزيل جهالته برواية

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٢٨/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٠)، اللمع (ص:١٨٣) ، شرح اللمع (١٢٦/ب).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه الترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة البقر (٦٨/٢) من حديث معاذ ، قال : بعثني رسول الله - والحليث الله عنه أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . وأخرجه مالك في الموطأ في الزكاة باب ما جاء في صدقة البقر (٢٥٩/١) ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٩/٥) ، وأخرجه أبو داود في الزكاة ، باب زكاة السائمة (رقم ٢٥/١) وأخرجه النسائي في الزكاة ، باب زكاة البقر (٢٥/٥) ، وأخرجه الدارقطني في الزكاة ، باب زكاة البقر (٢٥/٥) ، وأخرجه الدارقطني في الزكاة ، باب ليس في العوامل صدقة (١٠٣/٢) .

<sup>(</sup>كه) آخر الورقة (١٤) من الأصل .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب الجدل (ص:٣٠) ، الملخص في الجدل (٢٤/أ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الرد أي » وهو تحريف.

الثقات عنه ، أو ثناء أصحاب الحديث عليه .

والثالث : أن يذكر أنه مرسل .

فالجواب : أن يبين أنه مسند ، أو يقول : المرسل كالمسند إن كان ممن يعتقد قبول المراسيل (١) .

وأضاف أصحاب أبي حنيفة إلى هذا وجوهاً أخر:

منها: أن يقول: « السلف ردوه »، كما قالوا – في حديث القسامة  $(^{(1)}$  أن عمرو بن شعيب  $(^{(1)})$  قال: والله ما كان الحديث كما حدث سهل  $(^{(2)})$ .

فالجواب: أنه إذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بإنكار غيره ، لأن المنكر ينفي والراوي يثبت، والإثبات مقدم على النفي لأن مع المثبت زيادة علم (٥).

ومنها: أن يقول: « الراوي أنكر الحديث ، كما قالوا في قوله - عَلَيْهُ -:

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الجدل (ص:٣٠) ، الملخص (٢٤/ب) ، اللمع (ص:٢٢٣) ، التبصرة (ص:٣٢٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الديات ، باب القسامة (١١/٩) ، وأخرجه مسلم في القسامة ، بـاب القسامة (٢٦/٣)، (١٢٩١/٣) ، ومالك في الموطأ (٨٧٧/٢)، والترمذي في الديات ، باب ما جاء في القسامة (٢/٣٦٤)، والنسائي في القسامة ، باب تبرئة أهل الدم في القسامة (٥/٨-١٢) .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : روى عن أبيه وابن المسيب ، قال عنه البخاري : رأيت أحمد وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به ، توفي بالطائف سنة (١١٨هـ) .

انظر : تهذيب التهذيب (٤٨/٨) ، ميزان الاعتدال (٢٨٩/٢) .

وما روي عن عمرو بن شعيب أخرجه النسائي في القسامة ، باب تبرئة أهل الدم في القسامة (١٢/٨) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحمن سهل بن أبي حيثة بن ساعدة بن عامر الأنصاري ، الأوسي ، صحابي جليل . ولد سنة (٣هـ) ، توفي بالمدينة .

انظر: الاستيعاب (١٦١/٣) ، الإصابة (١٩٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الجدل لابن عقيل (ص:٣٢) ، الملخص (٢٥/أ) .

( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) (١) « راويه الزهري » (٢)، وقد قال : « لا أعرفه » (٢).

فالجواب: إن إنكار الراوي لا يقدح في الحديث، لجواز أن يكون نسيه (٤).

ومنها: أن يقول: « راويه لم يعمل به » ، كا قالوا في [حديث] (٥) الغسل من ولوغ الكلب سبعاً (٦): « إن راويه أبو هريرة » (٧)، وقد أفتى بثلاث مرات (٨).

(٢) هو أبكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري أول من دون الحديث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي من أهل المدينة ، ولد سنة (٨٥هـ) ، ومات سنة (١٢٤هـ) .

انظر : تذكرة الحفاظ (١٠٢/١) ، وفيات الأعيان (٤٥١/١) ، وتهذيب التهذيب (٤٤٥/٩) .

- (٣) انظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (١٠٣/٢) .
  - (٤) انظر : كتاب الجدل (ص:٣٢) ، الملخص في الجدل (٢٥/ب) .
  - (٥) زيادة لتحسين السياق ، وانظر : الجدل لابن عقيل (ص: ٢٢) .
- (٦) أخرجه مالك في « الموطأ » في كتاب الطهارة ، باب جامع الوضوء ( ٢٤/١) وأحرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (٥٤/١) ، وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٤/١) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بسئور الكلب (١٠/١) ، وأخرجه الترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في سئور الكلب (١١/١) ، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة ، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب (١٣٠/١) ، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب سئورالكلب (٥٢/١) .
- (٧) هو: الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله عليه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، سيد الحفاظِ الأثبات. أسلم سنة (٧هـ)، وتوفي بالمدينة سنه (٥٩هـ).
   انظر: طبقات ابن سعد (٢٦٢/٢)، حلية الأولياء (٢٧٦/١)، العبر (٦٣/١)، البداية والنهاية
- (A) كما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» في الطهارة باب سئور الكلب (٢٣/١) ، والدارقطني
  في كتاب الطهارة ، باب ولوغ الكلب في الإناء (٢٥/١) .

احتج الجمهور على وجوب سبع غسلات للإناء إذا ولغ فيه الكلب بـالحـديث وهو واضح . وقـال بعضهم : لا تجب السبع ، بل ولوغ الكلب كغيره من النجـاسـات ، والتسبيع نـدب ، واستـدلـوا \_\_

<sup>(</sup>۱) يروى من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٤٠٨/٢) ، وقال : « حديث حسن » ، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » في كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي (١٦٨/٢) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي في « التلخيص » .

فالجواب: أن الراوي يجوز أن يكون قد نسي في حال الفتيا، أو أخطأ في تأويله، فلا يترك سنة ثابتة بتركه (١).

ومنها: أن يقول: «هذه الزيادة لم تنقل (٢) نقل [ الأصل ] (٦) » ، كا قالوا في قوله - عليه السلام - : ( فيا سقت الساء العشر وفيا سقي بنضح أو غرب نصف العشر ه ، إذا بلغ خمسة أوسق ) (٤).

فقالوا: هذا الحديث رواه جماعة ، فلم يذكروا إلا وسقاً ، فدل على أنه لا أصل لها .

والجواب: أنه يجوز أن يكون قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر الجماعة ، أو كان هو أقرب إليه فسمع الزيادة ، ولم يسمعوا ، فلم يجز رد خبر الثقة (٥).

وأما المتن ، فهو ثلاثة : قول ، وفعل ، وإقرار .

فأما القول: فضربان: مبتدأ، وخارج على سبب.

على ذلك بأن راوي الحديث - أبو هريرة - أفتى أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ، واجب عن هذا : بأن العمل بما رواه عن النبي - يَوَلِيَّةٍ - لا بما رآه وأفتى به ، وبأنه معارض بما روى عنه : أنه أفتى بالغسل سبعاً ، وهذه أرجح سنداً ، وهي توافق الرواية المرفوعة . كما استدلوا بما روي عنه - يَوْلِيَّةٍ - أنه قال : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ) فالحديث يدل على التخيير وعدم التعيين ، وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة .

<sup>(</sup>١) انظر : التبصرة (ص:٣٤٣) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٢) ، الملخص (ص:٢٦/أ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ينقل » ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الأصحاب » وهو تصحيف ، والمثبت من شرح اللمع (١٤٣/أ) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (١٥) من الأصل .

<sup>(</sup>٤) يروى من حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده (١٤٥/١) ، ومالك في الموطأ (١٢٥/١) ، والبخاري (١٢٦/٢) ، والترمذي (٢٥/٢)، وأبو داود (٢٥٢/٢) ، والنسائي (٢١/٥)، وابن ماجة (٥٨٠/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:٢٢)، شرح اللمع (١٤٣/ب)، التبصرة (ص:٢٢١) ، الملخص (٢٦/ب)

فالمبتدأ كالكتاب (١) ، يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب ، وقد بيناه ، إلا أني أعيد القول في السنة ، لأنه أوضح أمثلة ، وربما اتفق فيه زيادة لم تذكر (٢) في الكتاب .

والاعتراض على المتن من ثمانية أوجه:

أحدها: أن يستدل بما لا يقول به ، وذلك من ثلاثة أوجه:

فنها: أن يستدل بحديث؛ وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث، كاستدلالهم (٢) بخبر الواحد فيا يعم به البلوى، أو فيا يخالفه القياس (٤)، وما أشبه ذلك، مما لا يقول فيه بخبر الواحد.

والجواب : أن يقول : إن كنت أنا لا أقول به إلا : أنك تقول به ، وهو حجة عندك ، فلزمك العمل به .

والثاني: أن يستدل فيه (٥) بطريق لا يقول به ، مثل : أن يستدل بدليل الخطاب ، وهو لا يقول به ، كاستدلاله في أبطال خيار المجلس بما روي أن النبي - عَلَيْكُمْ - : (نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ) (٦) ، فدل على أنه

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « الكتاب » ، ولعل الصواب « كالكتاب » وهو ما يتفق وسياق الكلام ، وهو ما أثنتناه .

وانظر : الملخص (٢٦/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يذكر » ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) أي : الحنفية . انظر : التبصرة (ص:٢١٤) ، اللمع (ص:٢١٥) ، شرح اللمع (١٤٠/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٢) ، الملخص (٢٧/أ) .

<sup>(</sup>٤) المراد: استدلال المالكية بخبر الواحد فيا يخالف القياس. انظر: التبصرة (ص:٣١٦) ، اللمع (ص:٢١٥) ، شرح اللمع (١٤١/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٣) .

<sup>(</sup>٥) في الجدل لابن عقيل (ص:٣٣) : « منه » ، وفي الملخص (٢٧/أ) : « من الخبر » .

<sup>(</sup>٦) ورد هذا الحديث بألفاظ وطرق مختلفة ، أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح (٣٤٩/٤) ، ومسلم (١١٥٩/٣) ، والترمذي (٥١٢/٤) ، وابن ماجة (٧٢٩/٢) ، والإمام أحمد في المسند (٢٢٨/١) ، =

إذا قبض جاز بيعه ، وإن كان في المجلس .

فيقال له : هذا استدلال بدليل الخطاب ، وأنت لا تقول به .

والجواب: أن يقول: هذه طريقة لِبعض أصحابنا، وأنا بمن أقول به، أو أن يقول: إن هذا بلفظ الغاية، وأنا أقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية.

والثالث: أن لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه ، كاستدلالهم – على أن الحر  $^{(1)}$  يقتل بالعبد – بقوله  $^{(1)}$   $^{(2)}$  .

فيقال : ما تناوله الخبر لا نقول به ، فإنه لا خلاف أنه لا يقتل بعبده .

وقد تكلف بعضهم الجواب عنه: بأنه لما وجب القتل على الحر بقتل عبده، دل على أنه لا يقتل بعبده، دل على أنه لا يقتل بعبده، فبقي قتله بعبد غيره على ما اقتضاه (٤).

والاعتراض الثاني: أن يقول عوجبه ، وذلك على وجهين:

أحدهما: أن يحتج المستدل بأحد الوضعين ، فيقول السائل عوجبه ،

 <sup>(</sup>۲۸۳/۲) ، والإمام الشافعي في الرسالة (ص/٣٥٥) ، انظر تلخيص الجبير (٢٥/٣) ، ونيل الأوطار (٢٩٤/٦) .

<sup>(</sup>١٦) أخر الورقة (١٦) من الأصل .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لقوله » ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو ما يتفق وسياق الكلام .

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث سمرة بن جندب ، أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، وأخرجه الإمام أحمد في « المسند » (١٠/٥) ، وأخرجه الترمذي في الديات ، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (٤٣٣/٢) ، وقال : « حديث حسن غريب » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عبد » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) لم يرتضِ أبو إسحاق الشيرازي هذا الجواب، وقال في الملخص (٢٧/ب): « وهذا ليس بشيء ، لأن وجوب قتله بعبد نفس الخطاب ، فإذا لأن وجوب قتله بعبد نفس الخطاب ، فإذا سقط الخطاب سقط المفهوم ، فإنه فرع له ، ولا يجوز أن يسقط الأصل ويبقى الفرع » . وانظر : الجدل لابن عقيل (ص: ٢٢) .

بالحمل على الوضع الآخر ، مثل أن يستدل الشافعي - في نكاح المحرم - بقول ه - علي الله على الأخر ، ولا ينكح ) (١).

فيقول الحنفي: النكاح في اللغة هو: الوطء، فكأنه قال: لا يطأ المحرم. والجواب من وجهين:

أحدهما: أن يقول: النكاح في عرف الشرع هو: العقد، وفي عرف اللغة هو: الوطء، واللفظ إذا كان له عرفان، عرف في اللغة، وعرف في الشرع حمل على عرف اللغة إلا بدليل.

والشاني: أن يبين بالدليل - من سياق الخبر أو غيره - أن المراد به العقد (٢).

والضرب الثاني: أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به ، كاستدلال أصحابنا - في خيار المجلس - بقوله - عليه السلام - : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) (٢)

فيقول الخالف: المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ، وهما بالخيار عندي .

<sup>(</sup>۱) يروى من حديث عثان مرفوعاً ، أخرجه الإمام مالك في ألموطأ (٢٤٨/١) ، والإمام أحمد في المسند (٥٧/١ ، ١٤) ، ومسلم في صحيحه (١٠٣٠/٢) وأبو داود (٤٢١/٢) ، والترمذي (١٦٧/٢) ، وقال : حسن صحيح ، والنسائي (١٩٢/٥) ، وابن ماجة (٦٣٢/١) ، والدارمي (٦٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الجدل لابن عقيل (ص:٣٣) ، الملخص في الجدل (١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) يروى هذا الحديث عن ابن عمر بألفاظ متقاربة ، أحرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (١٨/٢) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١١٦٣/٢) ، وأبو داود في كتاب البيوع ، باب في خيار المتبايعين (٢٣٢/٢) ، والترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في البيعين بالخيار (٢٤٧/٥) ، والنسائي في كتاب البيوع ، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقها (٢٤٨/٧) ، وابن ماجة في كتاب التجارات ، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٢٢٦/٢) .

والجواب من وجهين :

أحدهما: أن يبين أن اللفظ في اللغة حقيقة فيا ادعاه .

والثاني: أن يبين بالدليل - من سياق الخبر أو غيره - أن المراد به ما قاله (١).

والاعتراض الثالث: أن يدعي الإجمال ، إما في الشرع ، أو في اللغة .

فأما في الشرع : فهو مثـل الله أن يحتـج الحنفي - في جـواز الصـلاة بغير اعتدال - بقوله -: ( صلوا خمسكم ) (٢) ، وهذا قد صلي .

فيقول الشافعي: هذا مجمل ، لأن المراد بالصلاة: هو الصلاة الشرعية ، وذلك لا يعلم من لفظه ، بل يفتقر في معرفته إلى غيره ، فلم يحتج به إلا بدليل على أن ذلك صلاة (٢) .

والجواب: أن يسلك طريقة من يقول: إن الخطاب بلغة العرب، والصلاة في اللغة: هي (٤) الدعاء، فوجب أنه إذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلاً.

وأما المجمل في اللغة: فمثل أن يستدل الحنفي - في تضين الرهن - بقوله

<sup>(</sup>١) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:٣٢) ، الملخص (٢٩/أ) .

<sup>(☆)</sup> أخر الورقة (١٧) من الأصل .

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - عَلَيْكُ - يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء ، واضعاً رجله في غراز الرحل يتطال ، يقول : ألا تسمعون ، فقال رجل من آخر القوم : ما تقول ؟ قال : اعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنة ربكم ) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٢٥١/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجدل لابن عقيل (ص:٣٤) ، الملخص (٢٠/أ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « هو » ، والصواب ما أثبتناه .

- صَلِيلَةٍ - : ( الرهن بما فيه ) <sup>(١)</sup> .

فيقول له الشافعي : هذا مجمل ، لأنه يفتقر إلى تقدير مضن ، فيحتمل أن يكون معناه : « محبوس يكون معناه : « محبوس ما فيه » ، ويحتمل أن يكون معناه : « محبوس ما فيه » (۲) ؛ فوجب أن يتوقف فيه .

والجواب : أن يدل على أن المراد به ما ذكروه ، إما من جهة الوضع ، أو من جهة الدليل .

فيقول الشافعي : هذا حجة لنا ، لأن في إسقاط حق المالك من عين ماله والإحالة على ذمة الغاصب إضراراً به ، فوجب أن لا يجوز ذلك .

والجواب : أن يبين المستدل أنه لا إضرار على المالك ، فإنه يدفع إليه

<sup>(</sup>۱) يروى من حديث أنس ، أخرجه الدارقطني في كتاب البيع (٣٢/٣) ، من طريق حميد ، قال الدارقطني لا يثبت هذا عن حميد ، وروى من طريق آخر عن حماد بن سلمة عن قتادة ، وفيه إسماعيل بن أبي أمية قال الدارقطني : إسماعيل هذا يضع الحديث ، وهذا باطل عن قتادة ، وعن حماد بن سلمة .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عقیل : « ویحتل : « مبیع بما فیه ... » .
 انظر : الجدل لابن عقیل (ص:۳٤) ، الملخص (۲۹/ب) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندنا ، يقتضيها سياق الكلام .

<sup>(</sup>٤) يروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ، بطرق لا يخلو بعضها من مقال : فقد روى عن عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة ، وغيرهم – رضي الله عنهم – . أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٧/٥) ، وابن ماجة (٧٨٤/٢) ، والدارقطني (٢٢٨/٤) ، والحاكم (٥٧/٢) ، وقال الحاكم : في حديث أبي سعيد الخدري « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٩/٦) ، وأخرجه ابن أبي شيبة ، والطبراني في معجمه « الكبير » و« الأوسط » .

انظر: نصب الراية (٣٨٤/٤) ، مجمع الزوائد (٢٠٥/٤) ، إرواء الغليل (٤٠٩/٣) ، المعتبر للزركشي (ص: ٣٣٥ – ٢٣٧) .

ُقيمة . فيزول عنه الضرر <sup>(١)</sup> .

والاعتراض الخامس: باختلاف الرواية.

مثل: أن يستدل الشافعي - في جواز العفو عن القصاص من غير رضا الجاني - بقوله - سَالِلَهُ - : ( فمن (٢) قتل ١٠ بعد ذلك ، فأهله بين خيرتين إن الحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل (٢) ) .

فيقول المخالف: قد روي: (إن أحبوا فأدوا) (٤)، والمناداة: مفاعلة، ولا يكون ذلك بالتراضي، والخبر خبر واحد، فيجب التوقف فيه، حتى يعلم أصل الحديث.

الجواب: أنه قد روي الجميع ، والظاهر منها الصحة فيه ، فيصير كالخبرين ، فيجمع بينها ، فنقول : يجوز بالتراضي وبغير التراضي ، وهم لا يقولون بما رويناه (٥) .

الاعتراض السادس: النسخ ، وذلك من وجوه:

أحدها: أن ينقل نسخه صريحاً.

<sup>(</sup>١) انظر: الجدل لابن عقيل (ص:٣٤) ، الملخص (٢١/أ) .

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي وغيرهما . أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٨/٢) ، وأخرجه البخاري في الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (٦/٩) ، وأخرجه أبو داود في الديات ، باب ولي العمد يرضى بالدية (١٧٢/٤) ، وأخرجه الترمذي في الديات ، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (٤٣٠/٢) ، وأخرجه النسائي في القسامة باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود (٣٨/٨) .

<sup>(</sup>١٨) آخر الورقة (١٨) من الأصل .

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل « الدية » وكتب فوق هذه الكلمة : « العقل » ، ولعل المراد « العقل » كما جاء في كتب الحديث ، وفي الملخص (٢٢/ب) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٢٨/٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الملخص (٣٢/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٤) .

والثاني: أن ينقل ما ينافيه متأخراً ، فيدعي نسخه به .

والثالث: أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه .

والرابع: أن يدعي نسخه، بأنه شرع من قبلنا ، وأنه نسخه شرعنا (١).

فأما النسخ بالتصريح : فهو أن يستدل أصحابنا - في طهارة جلود الميتة بالدباغ - بقوله - عَلَيْكُمْ - : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (٢) .

فيقول الحنفي : هذا منسوخ بقوله - عليه السلام - : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا ، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (٣) ، فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ (٤) .

والجواب: أن يبين أن هذا لم يتناول خبرنا ، وإنما ورد هذا في جلود الميتة قبل الدباغ ، لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ، فأما بعد الدباغ فلا يسمى إهاباً ، وإنما يسمى جلداً وأديماً وأفيقاً (٥) .

# وأما النسخ بنقل المتأخر: مثل أن يستدل الظاهري - في جلد الثيب مع

<sup>(</sup>۱) انظر : الجـــدل لابن عقيــل (ص:٣٤–٣٥) ، شرح اللهٰــع (١٢٦/أ) ، اللمــع (ص:١٧٦) ، الملخص (١٣٦/ب) .

<sup>(</sup>٢) يروى هذا الحديث عن ابن عباس ، أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٢١٩/١) ، والترمذي في كتاب اللباس ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (٢٢١/٤) ، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة ، باب جلود الميتة (١٧٣/٧) ، وابن ماجة في كتاب اللباس ، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (١١٩٣/٢) ، وابن حبان ، وقال الترمذي « حسن صحيح » وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب الدباغ (٤٨/١) ، من حديث ابن عمر ، وقال : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس ، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٦٧/٤) ، وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (١٢٥/٢) ، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدبغ من جلود الميتة (١٥٥/٧) ، وابن ماجة في كتاب اللباس باب من قال : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » (١١٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:٣٤) ، شرح اللمع (١٢٦/أ) ، اللمع (ص:٢٧٦) ، الملخص (٣٤/أ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح اللمع (١٢٦/أ) ، الملخص (٣٤/أ) .

رجه - بقوله - عَلِيْكُمْ - : ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ، حكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ه ، والثيب بالثيب جلد مائة ونرجم ) (١) .

فيقول الشافعي: هذا منسوخ، بما روي أن النبي - عليه السلام - رجم ماعزاً (٢) ولم يجلده » (٣). وهذا متأخر عن خبركم، لأن خبركم ورد في ولى ما شرع الجلد والرجم.

والجواب: أن يتكلم على الناسخ بما يسقطه ، ليبقى له الحديث (٤) .

وأما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي في استئناف الفريضة بقوله - عليه السلام - ( فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، استؤنفت الفريضة ، في كل خمس شياه ) (٥) ، فيقول الشافعي : هذا الحديث

<sup>(</sup>١٦) آخر الورقة (١٩) من الأصل.

<sup>(</sup>۱) يروى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٢٧٦/٣)، ومسلم في كتاب الحدود ، باب في الرجم (١٣١٦/٣) ، وأبو داود في كتاب الحدود ، باب في الرجم (٥٦٩/٤) ، وابن ماجة في (٥٦٩/٤) والترمذي في كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب (٤١/٤) ، وابن ماجة في كتاب الحدود ، باب حد الزنا (٨٥٢/٢) .

 <sup>(</sup>٢) هو: ماعز بن مالك الأسلمي ، يقال : إن اسمه «غريب» له صحبة ، وهو معدود في المدنيين .
 انظر : طبقات ابن سعد (٢٢٤/٤) ، الإصابة (٣٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى متواتر عن النبي - عَلِي - ويروى من حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس ، وأبي سعيد وبريدة وغيرهم . أخرجه البخاري في كتاب الحاربين ، باب سؤال الإمام المقر (٢٤/٨) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزني (١٣١٨/٣) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك (٥٨١/٤) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحد (٢٦/٤) ، وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز ، باب ترك الصلاة على المرجوم (٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : اللهع (ص:١٧٦) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٥) ، شرح اللهع (١٢٦/أ) ، الملخص (١٣٤/أ) .

<sup>(°)</sup> يروى من حديث محمد بن عمرو بن حزم ، أخرجه الطحاوي في « شرح الآثـار » (٤١٧/٢) ، وأبو داود في المراسيــل (ص:١٤) ، وابن حــزم في « الحلي » (٣٣/٦) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » داود في المراسيــل (ص:١٤) ، من طريق حماد بن سلمـة عن قيس بن سعـد ، وقـال البيهقي : « وهو منقطع بين أبي ـــ

منسوخ (١) ، لأن أبا بكر (٢) وعمر (٢) – رضي الله عنها – لم يعملا بـه ، ولو لم يعلما نسخه لعملا به (٤) .

والجواب: أن يتكلم على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخبر (٥).

وأما النسخ بأنه شرع من قبلنا : فمثل استدلال الشافعي – رحمه الله – في رجم الذمي بأن النبي –  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  .

فيقول الخالف : إنما رجمها بحكم التوراة ، فإنه أمر بإحضارهما ثم عمل بذلك ، وشرعنا قد نسخ ذلك .

والجواب : أن شرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم نعلم نسخه ، ولأن النبي

- جكر بن حزم إلى النبي عَلِيْهُ وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع » وقال ابن الجوزي في « التحقيق » : « هذا حديث مرسل » . وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » (٣٦٣) من حديث علي رضي الله عنه ، وأبو عبيد في « كتاب الأموال » (ص:٣٦٣) .
- (١) أي : بما روي أن النبي عَلِيلَةٍ قال : ( إذا زادت الإبل على مائـة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
- انظر: مسند الإمام أحمد (١٤/٢) ، صحيح البخاري (١٣٢/٢) ، وسنن أبي داود (٢١٤/٢) ، وسنن النسائي (١٧/٥) ، وسنن الدارقطني (١١٣/٢) ، والدارمي (٢٨١/١) ، والبيهقي (٨٨/٤) .
- (۲) هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميي ، ابن أبي قحافة ، صاحب النبي عَلَيْتُهُ قبل البعثة ، وسبق إلى الإيمان به ، توفي سنة (۱۳هـ) .
  - انظر : الاستيعاب (٢٤٣/٢) ، الإصابة (٣٤١/٢) ، طبقات ابن سعد (١١٩/٢) .
- (٣) هو: أمير المؤمنين أبو حفص ، عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أحد السابقين إلى الإسلام ،
   ولي الخلافة بعد أبي بكر سنة (١٣هـ) ، وتوفي سنة (٢٣هـ) .
  - انظر : الاستيعاب (٤٥٨/٢) ، الإصابة (٥١٨/٢) ، صفة الصفوة (١٠١/١) .
    - (٤) انظر : الملخص (٢٤/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٥) .
    - (٥) انظر: الملخص (٣٤/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٥) .
- (٦) يروى من حديث ابن عمر رضي، الله عنها أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، تفسير سورة آل عمران (١٧٠/٥) ، وأخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم ، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (٣٠،٢٩/٨) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب حد الزنا رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (١٢٢/٥) .

- عَلِينَةٍ - عَمَلَ به ، فدل على أنه شرع لنا (١) .

وألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك وجهاً آخر ، وهو : النسخ بزوال العلة ، وذلك مثل أن يستدل أصحابنا – في تخليل الخر – بأن النبي – عَلِيْكُمْ – نهى أبا طلحة (٢) عن تخليلها (٢) .

فقالوا: هذا كان أول ما حرم الخمر، وألفوا شربها، ينهى عن تخليلها تغليظاً وتشديداً، وقد زال هذا المعنى، فزال الحكم (٤).

والجواب : أن يبين أن ذلك لم يكن لهذه العلة ، بل كان ذلك بياناً لحكم الخبر ، كإيجاب الحد ، وتخريم الشرب ، والمنع من البيع ، وغير ذلك .

وعلى أنا لو سلمنا أنه حرم لهذه العلة ، إلا أنه حرمها له بقول مطلق ، يقتضي تحريمه في الأزمان كلها، ولا يجوز نسخه بزوال العلة كا أنه شرع الرمل، والاضطباع في الحج ، لإظهار الجلد للكفار ، وقد زال هذا المعنى ، والحكم باق (٥) .

## والاعتراض السابع: التأويل، وذلك ضربان:

<sup>(</sup>۱) انظر : الملخص (۲۲/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:۲۵) ، اللبع (ص:۱٤۸) ، التبصرة (ص:۲۸٥) ، ثرح اللبع (۱۲۸/ب) .

<sup>(</sup>٢) هو زيـد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي البخـاري ، صـاحب رسول الله - عَلِيْتُةٍ - ومن بني أخواله ، وأحد أعيان البدريين .

انظر: الاستيعاب (٥٥٣/٢) ، طبقات ابن سعد (٥٠٤/٣) ، الإصابة (٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) يروى عن حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب : نزل تحريم الحمر ، وهي من البسر والتمر (١٣٦/٧) ، وأخرجه مسلم في الأشربة ، باب تحريم الحمر (١٥٧٠/٣) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة ، باب في تحريم الحمر (٨١/٤) ، وأخرجه النسائي في كتاب الأشربة ، باب ذكر الشراب الذي أريق بتحريم الحمر (٢٨٧/٨) ، وأخرجه البيهقي في كتاب الأشربة والحد فيها ، باب ما جاء في تفسير الحمر الذي نزل تحريمها (٢٩٠/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص (٣٥/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٥) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٢٠) من الأصل .

<sup>(</sup>٥) انظر : الملخص (٢٥/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٥) .

تأويل الظاهر: كاستدلال الحنفي - في إيجاب غسل الثوب من المني - عليه الله الله الله الله عسل الثوب من المني - عليه الله كان رطباً فاغسليه ، وإن كان يابساً فحكيه ) (١) . فيحمله الشافعي على الاستحباب بدليل (٢) .

وتخصيص العموم : مثل أن يستىدل الشافعي – في قتل المرتىدة – بقوله – عليه السلام – ( من بدل دينه فاقتلوه )  $^{(7)}$  ، فيخصه الحنفي بدليل  $^{(1)}$  .

والجواب: أن يتكلم على الدليل الذي تأول به أو خص به ليسلم له الظاهر والعموم (٥).

والاعتراض الثامن : المعارضة : وهي ضربان : معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة .

<sup>(</sup>۱) أي: والأمر يقتضي الوجوب . والحديث لم أجده بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً (١٢٥/١) ، من حديث عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - عليه الله عنه الله وكذا أخرجه أبو عوانة في مسنده (٢٠٤/١) ، وأخرجه أبو بكر البزار - كلهم من طريق الأوزاعي عن أخرجه أبو عن عمرة عن عائشة ، وأعله البزار بالإرسال ، وقال ابن الجوزي في « التحقيق : هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق » .

انظر : تلخيص الجبير (٤٥/١) .

 <sup>(</sup>۲) قال الشيرازي في الملخص (۲۰/ب): تأويل الظاهر على ضربين:
 أحدهما: أن يتأول اللفظ على أمر يستعمل اللفظ في مثله كثيراً، والثاني: أن يتأوله على معنى يستعمل اللفظ في مثله نادراً.

وانظر: الجدل لابن عقيل (ص:٣٥) .

<sup>(</sup>٣) يروى من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً ، أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٢٨/١ ، ٢٢٢)، والبخاري في كتاب فضل الجهاد دار السير ، باب لا يعذب بعذاب الله (٢٥/٤)، وأبو داود في كتاب الحدود ، باب الحكم فين ارتد (٥٢٠/٤) ، والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد (١٠٤/٧) ، والنسائي في كتاب تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد (١٠٤/٧) ، ولمين ماجة في كتاب الحدود ، باب المرتد عن دينه (٨٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الملخص (٣٦/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: اللخص (٢٦/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٦) .

فالمعارضة بالنطق (١): مثل أن يستدل الشافعي في جواز [ فعل ] (٢) ما لها سبب في أوقات النهي بقوله – عليه السلام –: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (٢).

فيعارضه الحنفى : بنهيه عن الصلاة في هذه الأوقات (٤) .

والجواب: من وجهين:

أحدهما: أن يسقط المعارضة ، بما ذكرناه من وجوه الاعتراض (٥).

والشاني: أن يرجح دليل على المارضة ، بما نذكره من وجوه الترجيحات (٦) .

<sup>(</sup>١) قال في الملخص (٢٦/أ) : إن المعارضة بالنطق لا تخلو : إما أن تكون أع من الدليل ، أو أخص منه ، أو مثله في العموم والخصوص .

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل هكذا : « العلمة » وفي الملخص (٣٦/ب) : « في قضاء الفوائت » ، والمثبت من الجدل لابن عقيل (ص٣٦:) .

<sup>(</sup>٣) يروى من حديث أنس بن مالك ، أخرجه مسلم في كتاب المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة (٤٧٧/١) ، ويروى من حديث أبي قتادة ، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها (٣٠٧/١) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في النوم عن الصلاة (٣٢٤/١) ، وقال : « حديث حسن صحيح » ، وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت ، باب فين نام عن صلاة (٢٩٤/١) .

<sup>(</sup>٤) كما يروي عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله - عليه - أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب » ويروى كذلك من حديث عمرو بن عبسة . أخرجه الإمام أحمد (١١١/٤ ، ١٥٠) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٥٦/٢) ، وأبو داود في التطوع ، باب ما رخص فيها (٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٤٠٠) من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٦) انظر: (ص:١٠٥) من هذا الكتاب.
 وقد أغفل المصنف – هنا – المعارضة بالعلة، كا أغفلها ابن عقيل في كتاب الجدل (ص:٣٦)،
 وقد جاء في الملخص في الجدل للمصنف (٣٦/ب) أن معارضة السنة بالعلة، لا تخلو حال السنة: =

وأما الخارج على سبب فضربان:

أحدهما: أن يكون اللفظ مستقلاً (١) بنفسه دون السبب ، والكلام عليه كالكلام على السنة المبتدأة .

وزاد أصحاب مالك (٢) في الاعتراض عليها ، أن قالوا : إن هذا ورد على سبب ، فوجب أن يقتصر عليه .

وذلك مثل: استدلالنا - في إيجاب الترتيب في الوضوء - بقوله - مثل : (ابدأوا بما بدأ الله به) (٢). فقالوا: هذا ورد في السعى ،

إما أن تكون نصاً لا يحتمل التأويل ، أو ظاهراً يحتمل التأويل ، أو عموماً يحتمل التخصيص . فإن كان نصاً لا يحتمل التأويل ، مثل : أن يستدل في إيجاب القراءة خلف الإمام بما روي أن النبي حريبية - قال : (لا تقرؤوا خلفي إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ، فيعارضه الحنفي بأنها قراءة ، فلا تجوز خلف الإمام ، كقراءة السورة بعد الفاتحة . والجواب : أن يقال : إن ما قلناه نص ، والنص لا تجوز معارضته بالقياس .

وإن كان ظاهراً يحتمل التأويل: مثل أن يستدل الشافعي في إزالة النجاسة بالماء بقولـه - عَلِيَّةٍ - (حتيه ثم اقرصيه ، ثم اغمليه بالماء ) ، والأمر يقتضي الوجوب ، فيعارضه الحنفي بأن الخل مائع طاهر ، فجاز إزالة النجاسة به كالماء ويؤول به الأمر .

وإن كان عموماً يحتمل التخصيص: مثل أن يستدل الشافعي في إيجاب النية في الوضوء بقوله - علي الله على الأعمال بالنيات) فيعارضه الحنفي: بأنها طهارة بالمائع فلا يفتقر إلى النية ، كإزالة النجاسة ، وخص به العموم. والجواب: أن يتكلم على الدليل بما يسقطه ، ليبقى له الظاهر والعموم . ومن أصحابنا من أجاب عن هذا: بأن القياس لا يعارض الظاهر والعموم أصلاً ، وليس بالمذهب .

(١) في الأصل : « مستقبلاً » والصواب ما أثبتناه .

(٢) هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ، الحافظ ، فقيه المدينة ، وإمام دار الهجرة ، ولد سنة (٢٧هـ) . على قول ، وتوفي سنة (١٧٩هـ) .

انظر : المعتبر للزركشي (ص:٢٦٣) ، حلية الأولياء (٣١٦/٦) .

وجاء في الأصل : « إيجاب مالك » وما أثبتناه هو الصواب .

(☆) آخر الورقة (٢١) من الأصل .

(٣) هذا جزء من حديث يروي فيه جابر صفة حج النبي – ﷺ – بألفاظ متقاربة ، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩٤/٣) ، ومسلم في كتــاب الحج ، بــاب حجــة النبي – ﷺ – (٨٨٨/٢) ، وأبو \_\_

فوجب أن يقتصر عليه .

والجواب : أن اللفظ إذا استقل بنفسه حمل - عندنا - على عمومه ، فإن لم يسلم ، دللنا عليه (١) .

والضرب الثاني: ما لا يستقل بنفسه دون السبب.

والذي يخصه من الاعتراض: دعوى الإجمال، وذلك مثل: أن يستدل الشافعي - في مسألة مد عجوة - بما روى أن رجلاً أتى النبي - عليه ومعه قلادة، وفيها خرز وذهب، فقال: ابتعت هذه بتسعة دنانير، فقال: ( لاحتى تميز) (٢).

فيقول المخالف: هذا مجمل ، لأنه قضية في عين ، فيحتمل أن يكون الثن مثل الذهب الذي في القلادة، فنهى لذلك ، ويحتمل أن يكون أكثر ، لما ذكرتم، فوجب التوقف حتى يعلم (٢).

والجواب عنه من أربعة أوجه:

أحدها: أن يقال: هذه زيادة في السبب المنقول، والحكم إذا نقل مع

\_ = داود في المناسك (٢/٢٥٤) ، والترمذي في الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (١٧٦/٢)، والنسائي في مناسك الحج ، باب ذكر الصفا والمروة (٢٣٩/٥) ، والدارقطني في كتاب الحج ، باب المواقيت (٢٥٤/٢) ، وابن حزم في « المحلي »(٩٢/٢) ، والبيهقي في الطهارة ، باب الترتيب في الوضوء (٨٥/١) .

<sup>(</sup>١) انظر: اللمع (ص:١٢٢) ، التبصرة (١٤٥) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٦) ، شرح اللمع (١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث فضالة بن عبيد ، أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ، باب بيع القلادة فيهاخرز وذهب (١٢١٢/٣) ، وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في حلة السيف تباع بالدراهم (٢٤٩/٣) وأخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز (٢٦٣/٣) ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ، وقال الصنعاني في سبل السلام (١٩/٣) : « الحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة ، حتى قيل إنه مضطرب » .

<sup>(</sup>٢) انظر: اللمع (ص: ١٢٢) ، شرح اللمع (٩٧/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٣٦) .

سبب لم تجز (١) الزيادة في السبب إلا بدليل ، والذي نقل من السبب بيع الخرز والذهب بالذهب ، والحكم هو النهى فلم يجز الزيادة في ذلك .

والثاني: أن يبين أن الظاهر ما ادعاه: من أن الذهب الذي مع القلادة أقل من الثن ، فإن الغالب أن العاقل لا يبيع خرزاً وسبعة مثاقيل بسبعة دنانير.

والثالث: أن يقول: لو كان المنع لما ذكرتم لنقل، إذا لا يجوز أن ينقل ما لا يتعلق الحكم به .

والرابع: أنه لم يفصل ، ولو كان لِما ذكروه لفصل ، وقال : لا ، إن كان الذهب مثل الثن (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لم يجز » . ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) انظر: اللمع (ص: ١٢٢) ، شرح اللمع (١٩٦/ب) .

#### فصـل

وأما الفعل : فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض .

فأول ذلك : الاعتراض بأن المستدل لا يقول به ، وذلك مثل : أن يستدل الحنفي ه في قتل المسلم بالكافر بأن النبي - عَلَيْكُ - قتل مسلماً بكافر وقال : ( أنا أحق من وفي بذمته ) (١) .

فيقول الشافعي - هنا - : لا تقول به ، فإن الذي قتله به كان رسولاً ، وعند أبي حنيفة (٢) لا يقتل المسلم بالرسول (١٠) .

والجواب : أن يقول إنه لما قتل المسلم بالرسول دل على أنه بالذمي أولى أن يقتل ، ثم نسخ <sup>(۱)</sup> ذلك في الرسول ، وبقي في الذمي على ما اقتضاه <sup>(٤)</sup> .

والاعتراض الثاني : أن ينازعه في مقتضاه ، وهذا النوع يتوجه على الفعل

<sup>(\$)</sup> أخر الورقة (٢٢) من الأصل.

<sup>(</sup>۱) يروى من حديث عبد الرحمن بن البياماني ، أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات (۲۰/۲) والطحاوي في كتاب الجنايات ، باب المؤمن يقتل الكافر متعمداً (۱۹۳/۲) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات ، باب من قال إذا قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به (۲۹۰/۹) ، وأخرجه البيهقي في كتاب الجنايات، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما جاء عن الصحابة في ذلك (۲۰/۸) ، وأعلمه الطحاوي (۱۹۳/۲) بالإرسال وابن البياماني ضعيف لا تقوم به حجة .

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام المجتهد النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، إمام الحنفية ولد سنة (٨٠هـ) ، وتوفي سنة (١٥٠هـ) .

انظر: النجوم الزاهرة (١٢/٢) ، مرآة الجنان (٢٠٩/١) ، تاريخ بغداد (٢٢٣/١٣) ، وفيات الأعيان (١٦٣/١) .

<sup>(</sup>ث) ولعل التنكير هو الصحيح « برسول » - « الناشر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فسخ » ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص (٤٠/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٦) .

### من طريقين:

أحدهما: أن ينازعه فيما (١) فعل.

والثاني : أن ينازعه في مقتضي الفعل .

فأما الأول: فمثل أن يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روى: أن النبي – عليه السلام – توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، وقال: (هذا وضوئي ، ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم – عليه السلام– ) (٢).

فيقول الحنفي: قوله: « توضأ ثلاثاً » ، معناه: غسل ، لأن الوضوء في اللغة: هو النظافة ، وذلك إنما يحصل بالغسل ، ولا يدخل فيه المسح (٢) .

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما: أن يبين أن الوضوء في عرف الشرع هو الغسل ، والمسح في اللغة : عبارة عن الغسل ، فوجب أن يحمل على عرف الشرع (٤).

والثاني: أن يبين بالدليل - من جهة السياق أو غيره - أن المراد به الغسل والمسح .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مما فعل » ، والصواب ما أثبتناه ، كا في الملخص (ب/أ) .

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث أبي كعب - رضي الله عنه - مرفوعاً ، أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في الوضوء مرة أو مرتين وثلاثاً (١٤٦/١) ، وفي إسناده « زيد » وهو : زيد العمي ، قال في الزوائد : ضعيف ، وكذا الراوي عنه ، وأخرجه الإمام أحمد في « المسند » عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر ، وقال النووي في الجموع (٢٠٠٤) : « إستاده ضعيف » وقال البيهقي : « عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه ليسوا في الرواية بأقوياء » ، وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة ، باب فضل التكرار في الوضوء (٢٠٠٨) عن ابن عمر من طرق فيها ضعف ، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ، باب الوضوء مرتين مرتين ، ومرة مرة (١٠٠/١) ، مرسلاً من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر ، ومداره على زيد العمي ، وهو واه ، كا قال الحافظ في « التلخيص » .

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس الحيط (٣٢/١) ، المصباح المنير (٢٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصباح المنير (٢٥٨/٢) ، المغني لابن قدامة (٧/١) .

والطريق الثاني: ما فعله – عليه السلام – لكنه ينازعه في مقتضى فعله، وذلك مثل: أن يستدل الشافعي – رحمه الله – في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بأن النبي – عَلَيْتُهُ – فعل ذلك (١).

فيقول المخالف فعله لا يقتضي الوجوب .

والجواب عنه من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن يقول فعله عندي يقتضي الوجوب ، وإن لم تسلم دللت عليه ه .

والثاني : أن يقول : هذا بيان لمجمل واجب في القرآن ، وبيان الواجب واجب .

والثالث: أن يقول: قد اقترن به أمر، وهو قوله – عليه السلام – ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) (٢) والأمر يقتضي الوجوب (٢).

والاعتراض الثالث: دعوى الإجمال ، وهو مثل : أن يستدل الشافعي -

<sup>(</sup>۱) يروى من حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة ، باب لا يفترش ذراعيه في السجود (۲۰۸/۱) ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب الاعتدال في السجود (۲۰۸/۱) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب صفة السجود (رقم ۸۹۷) ، وأخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجود (۱۷۲/۱) ، وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة ، باب الاعتدال في الركوع في المركزي .

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (٢٣) من الأصل .

<sup>(</sup>۲) يروى من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أخرجه الشافعي في « مسده » (ص:١٥٥) ، والإمام أحمد في « المسند » (٤٢٦/٢) والبخاري في كتباب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة (١٦٢/١) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة (٢٩٦/١) ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة (١٣٩٦/١) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الأذان في السفر (١٣٢/١) ، وأخرجه النسائي في كتاب الإمامة ، باب تقديم ذوي السن (٢٧/٢) ، وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من أحق بالإمامة (٢١٣/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الملخص (٤٠/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٧) .

في طهارة المني - بأن عائشة (١) - رضي الله عنها - قالت : « أفرك المني من ثوب رسول الله - عَلَيْتُهُ - وهو يصلي » (٢) . ولو كان نجساً لقطع الصلاة .

فيقول الحنفي : هذا مجمل ، لأنه قضية في عين ، فيحتمل أنه كان قليلاً ، ويحتمل أنه كان كثيراً ، فوجب التوقف فيه .

والجواب: أن يبين بالدليل أنه كان كثيراً ، لأن عائشة احتجت بهذا الخبر على طهارته ، فلا يجوز أن يحتج بما يعفى عنه ، ولأنها أخبرت عن دوام الفعل وتكراره ، ويبعد مع التكرار أن يكون ذلك قليلاً مع الكثرة (٢).

والاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل، مثل: أن يستدل الحنفي - في جواز ترك قسمة أراضي المغنومة - بسأن النبي - عَلَيْكُم - ترك قسمة بعض حنين (٤).

فيقول الشافعي: هذا حجة لي، لأنه قسم بعضه، وفعله يقتضي الوجوب. والجواب: أن يتأول الفعل، ليجمع بينه وبين الترك (٥).

<sup>(</sup>۱) هي أم المؤمنين ، عائشة بنت أبي بكر الصديق ، من قريش ، أفقه نساء المسلمين ، وأعلمهن بالدين والأدب ، وأكثرهن رواية للحديث ، توفيت بالمدينة سنة (٥٨هـ) .

انظر : طبقات ابن سعد (۲۹/۸) ، حلية الأولياء (٤٣/٢) ، الاستيعاب (٣٥٦/٤) ، شذرات الذهب (٩/١) .

<sup>(</sup>٢) لم يرد قوله: « وهو يصلي » وإنما ورد « فيصلي فيه » . أخرجه البخاري في الوضوء ، باب غسل المني وفركه (٢٨٧/١) ، وأخرجه مسلم في الطهارة ، باب حكم المني (٢٤٨/١) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب المني يصيب الثوب (رقم ٢٧١ – ٣٧٣) ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في المني يصيب الثوب (٧٦/١) . والنسائي في الطهارة ، باب غسل المني من الثوب (٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص (٤٠/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٧) .

<sup>(</sup>٤) قسمة أراضي حنين تروى من حديث أنس بن مالك . أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، بـاب غزوة الطائف (٤١/٨) ، ومسلم في كتاب الزكاة بـاب إعطـاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ، وتصبر من قوي إيمانه (٧٣٣/٢) وأخرجه الترمذي في المناقب ، باب فضل الأنصار وقريش (٣٧١/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الملخص (٤١/أ) .

والاعتراض الخامس: اختلاف الرواية ، وذلك مثل: أن يستدل الحنفي - في جواز نكاح المحرم - بأن (١) النبي - عَلَيْكُ - « تـزوج ميـونـة (٢) وهـو محرم » (٢).

فيقول الشافعي : روي « أنه تزوجها وهما حلالان » (١).

والجواب: [ عن ذلك أمران:

أحدهما: ] (°) أن يجمع بين الروايتين إن أمكنه .

والثاني: أن يرجح روايته على رواية الخالف (١).

والاعتراض السادس: دعوى النسخ وذلك مثل: أن يستدل الحنفي - في سجود السهو - « أن النبي - عَلَيْكُم - سجد بعد السلام » (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لأن » ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في الملخص (٤١/ب) .

<sup>(</sup>٢) هي : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية ، زوج النبي – عَلَيْتُم – وآخر امرأة تزوجها ، توفيت سنة (٥١هـ) ، على الأرجح .

انظر : طبقات ابن سعد (٩٤/٨) ، مجمع الزوائد (٢٤٩/٩) ، الحبر (ص:٩١) .

<sup>(</sup>٣) يروى من حديث ابن عباس - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب تزويج المحرم (١٩/٢) ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته (١٩/٢) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في الرخص في ذلك (١٦٨/٢) . وأخرجه النائي في كتاب مناسك الحج ، باب الرخصة في النكاح للمحرم (١٩١/٥) ، وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح ، باب المحرم يتزوج (١٣٢/١) .

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في « الموطأ » في كتاب الحج ، باب نكاح المحرم عن سليمان بن يسار - مرسلاً - (٢٤٢/١) ، والإمام أحمد في « المسند » (٢٣٢/١) ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم ، وكراهية خطبته (١٠٣٢/٢) ، والترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (١٦٨/٢) ، وأبن ماجة في كتاب النكاح ، باب المحرم يتزوج (١٦٢٢/١) ، وأخرجه ابن حيان في « الموارد » (ص: ٢١٠) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الملخص (٤١/ب) ، وهو ما يتفق وسياق الكلام .

<sup>(</sup>٦) انظر : الملخص (٤١/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٧) .

<sup>(</sup>٧) يروى من حديث عمران بن حصين ، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب السهو في السجدتين (٢) ، وقال (٦١٨/١) ، والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو (٢٤٠/٢) ، وقال

فيقول لـه الشافعي : هـذا منسوخ بمـا روى الزهري ، قـال : « كان آخر الأمرين \ من رسول الله – عَلِيلَةٍ – قبل السلام » (١) .

والجواب: أن يتكلم على ألناسخ بما يسقطه (٢) ، أو يجمع بينها بالتأويل (٢) .

والاعتراض السابع: التأويل، وهو مثل: أن يستدل الحنفي، بأن النبي - عَلِيَّةٍ - تزوج ميمونة، وهو محرم.

فيقول الشافعي : يحتمل أنه أراد محرم بالحرم ، لا بالإحرام ، فيحمل على ذلك بدليل .

والجواب: أن يتكلم على الدليل بما يسقطه (٤) ، ليسلم له الظاهر (٥) .

والاعتراض الثامن : المعارضة ، وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة .

فأما الظاهر: فمثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد حذو المنكب بما

<sup>= «</sup> حسن غريب » ، وأخرجه النسائي في سننه (٢٦/٢) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٣/١) ، وقال : « صحيح على شرطها » .

<sup>(\$)</sup> آخر الورقة (٢٤) من الأصل .

<sup>(</sup>١) ما روي عن الزهري - هنا - رواه عنه الشافعي في القنديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري : أنه أفتى الزهري ، قال البيهقي : « هذا منقطع ، ومطرف ضعيف » ، والمشهور عن الزهري : أنه أفتى أن سجود السهو قبل السلام .

انظر : الأم (١١٤/١) ، وتلخيص الجبير (٦/٢-٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يسقط » ، والمثبت من الملخص (٤١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص (٤١/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٧) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بما يسقط » ولعل الصواب ما أثبتناه ، والمراد : أن يتكلم على الدليل بما يسقط التأويل الذي تأوله به ليسلم له الظاهر .

<sup>(</sup>٥) جاء في الملخص (٤٢٪): أن الاعتراض بالتأويل يتوجه على الاستدلال بالفعل من وجهين : أحدها : على اللفظ الذي حكي به الفعل . والثاني : على الحال الذي وقع فيه الفعل .

روى أبو حميد الساعدي (١) ( أن النبي - عَلَيْتُهُ - رفع يديه حذو منكبيه ) (٢).

فيعارضه الحنفى: بما روى ابن حجر (٢): (أن النبي - عَلَيْكُ - رفع يديه حيال أذنيه ) (١).

والجواب: أن يتكلم على المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات (٥)، أو يرجح دليله على ما عورض به ، بما نذكره في باب الترجيحات (١) - إن شاء الله - .

وإن كانت المعارضة بالعلة ، فالجواب عنه : أن يتكلم عليها بما يتكلم على العلل (٧) .

<sup>(</sup>١) هو الأنصاري المدني ، قيل : اسمه : عبد الرحمن ، من فقهاء أصحاب النبي – عَلَيْكُمْ – توفي سنة (٦٠هـ) ، وقيل سنة بضع وخمسين .

انظر : شذرات النهب (٦٥/١) ، تهذيب التهذيب (١٨٤/٦) ، العبر (٦٥/١) ، سير أعلام النبلاء (٤٨١/٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة ، باب سنة الجلوس للتشهد (٢٥٢/٢ ، ٢٥٥) ، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (٢٩٢/١) .

<sup>(</sup>٣) هو : وائل بن حجر بن سعد ، أبو هنيدة الحضرمي، أحد الأشراف ، كان سيد قومه ، له وفادة، وصحبة ورواية ، وشارك في الفتوحات الإسلامية ، ونزل الكوفة .

انظر سير أعلام النبلاء (٧٢/٢) ، البداية والنهاية (٧٩/٥) ، تهذيب التهذيب (١٠٨/١١) ، طبقات ابن سعد (٢٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين (٢٩٣/١) ، وأخرجه أبو داود في الصلاة ، باب رفع اليدين في الصلاة (رقم ٧٢٣) ، وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع (١٩٤/٢) ، وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (١٥١/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص:٤٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) انظر: (ص:١٠٢) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) انظر: الملخص في الجدل (٤٢/ب).

#### فصــل

وأما الإقرار فضربان:

إقرار على القول ، وهو كقوله - عليه السلام - في الاعتراض والجواب .

وإقرار على الفعل ، وهو كقوله – عليه السلام – في الاعتراض والجواب ، وقد بينا الجميع (١) .

<sup>(</sup>١) أنظر: الملخص (٤٦/أ) ، وأنظر: (ص:٥٨) من هذا الكتاب .

#### باب

### الاعتراض على الاستدلال بالإجماع

## وهو على أربعة أوجه :

أحدها : من جهة الرد . وهو من ثلاثة أوجه :

أحدها: رد الرافضة ، فإن عندهم الإجماع ليس بحجة في شيء من الأحكام (١).

والجواب: أن يقال: هذا أصل من أصول الدين ، فإن لم يسلموا دللنا عليه ، ولأن عندهم - وإن لم يكن الإجماع حجة - إلا أن فيه حجة ، لأن فيه قول الإمام (٢) المعصوم ، فوجب الأخذ به (٣) .

والثاني: رد أهل الظاهر (٤) لإجماع غير الصحابة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة (ص:٣٤٩) ، اللمع (ص:٢٤٥) ، الملخص (٤٤/ب) ، شرح اللمع (١٥٢/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٨) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٢٥) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « إمام » ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في الملخص (٤٤/ب) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص (٤٤/ب) .

<sup>(</sup>٤) هم طائفة من الفقهاء ينتحلون مذهب داود بن علي الأصفهاني ، صاحب الظاهر ، وهم يجرون النصوص على ظاهرها ، ولم يجوزوا القياس والاجتهاد بالأحكام ، وقالوا : الأصول هي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع فقط ، وفيهم كثرة ، أولهم صاحب المذهب ، وابنه أبو بكر محمد بن داود الظاهري .

انظر : الإرشاد للجويني (ص:٣٩ – ١٢٨) ، شرح عقيدة السفاريني (٧/١) ، اللباب (٢٩٧/٢) ، الملل والنحل للشهرستاني (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الأحكام لابن حـزم (٥٠٧/١) ، التبصرة (ص:٢٨٤) ، اللمـع (ص:٢٥٥) ، شرح اللمـع (ط. ١٦٥) ، شرح اللمـع (ط. ١٦١) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٨) ، الملخص (٤٤/ب) .

والجواب : أن ذلك أصل لنا ، فإن لم يسلموا دللنا عليه (١) .

والثالث: رد أهل الظاهر - أيضاً - فيا ظهر فيه قول بعضهم ، وسكت الباقون ، فإن عندهم أن ذلك ليس بحجة (٢) .

والجواب : أن يقال : ذلك حجة ، فإن لم يسلموا نقلنا الكلام إليه (٢) .

والاعتراض الثاني: المطالبة بتصحيح الإجماع. وذلك مثل: أن يستدل الشافعي - في تغليظ الدية بالحرم - بأن عمر - رضي الله عنه - وعثان (١٠)، وابن عباس (٥) - رضي الله عنها - غلظوا الدية بالحرم (١١).

فيقول الخالف: هذا قول نفر من الصحابة ، وليس بإجماع .

والجواب: أن يبين ظهور ذلك ، بأن يقول: أمر القتل مما يشيع ، وينتشر ، ويتحدث به ، وينقل القضاء فيه ، ولا سيا في قصة عثان - رضي الله عنه - فإنه قضى في امرأة - قتلت في زحام الطواف - بتغليظ الدية (٧) .

والطواف بحضرة الناس من الآفاق ، فلم يخالفه أحد ، فدل على أنه

<sup>(</sup>١) انظر: الملخص (٤٤/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة (ص:٣٩٢) ، الأحكام لابن حزم (٥٦٦/١) ، الملخص (٤٤/ب) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الملخص (٤٤/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٢٨) ، اللع (ص:٥٤) .

 <sup>(</sup>٤) هو أمير المؤمنين ، عثمان بن عفان بن أبي العاص ، ثالث الخلفاء الراشدين وذو النورين ، من
 كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره ، مات مقتولاً سنة (٣٥هـ) .

انظر : الاستيعاب (٦٩/٣) ، الإصابة (٤٦٢/٢) ، حلية الأولياء (٥٥/١) ، صفة الصفوة (٢٩٤/١) .

<sup>(</sup>٥) هو: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، الصحابي وابن الصحابي وابن عم رسول الله - ﷺ - كان من المكثرين للرواية عن النبي - ﷺ - مأت بالطائف سنة (٦٨هـ) .

انظر : الاستيعاب (٢٥٠/٢) ، حلية الأولياء (١١٤/١)، صفة الصفوة (٢١٤/١) ، الإصابة (٣٣٠/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرج ما ورد عن عمر وعثمان وابن عباس البيهقي في كتاب الديات ، بـاب تغليـظ الـديـة في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم (٧١/٨) .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في كتاب الجنايات باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم (٧١/٨) .

إجماح (١).

والاعتراض الثالث: أن ينقل الخلاف عن بعضهم ، مثل: أن يستدل الحنفي - في توريث المبتوتة - بأن عثان - رضى الله عنه - ورث تماض بنت الأصبغ الكلبية (٢) من عبد الرحمن بن عوف (٣) ، بعد مابت طلاقها (١) . ويقول الشافعي - رضي الله عنه - : روي عن ابن الزبير (٥) أنه خالف ، فإنه قال : ورث عثان تماضر ، وأما أنا فلا أرى توريث المبتوتة (١) .

والجواب: أن يتكلم على قول ابن الزبير بما يسقط، ليسلم له الإجماع (٧). والاعتراض الرابع (٨): أن يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة وقد سناه (١).

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٤٣/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٩) .

<sup>(</sup>٢) هي تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية ، تزوجها عبد الرحمن بن عوف بعد أن دعا قومها إلى الإسلام ، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . انظر : الإصابة (٢٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عيد عوف بن الحارث الزهري القرشي صحابي جليل ، أحد الستة أصحاب الشورى . شهد بدراً واحداً ، توفي بالمدينة سنة (٣٢هـ) .

انظر : طبقات ابن سعد (١٢٤/٣) ، الاستيعاب (٢٩٣/٢)، المستدرك (٢٠٦/٣) ، الإصابة (٤١٦/٢).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن حجر في الإصابة (٢٥٥/٣) ، عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبيد الله أن عثان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن ، وكان طلقها في مرضه تطليقة ، وكانت آخر طلاقها ، وأخرجه كذلك من طريق أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثاً ، فورثها عثان منه بعد انقضاء العدة . وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض (٧١/٢) ، وأخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق ، باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت (٣٦٢/٧) .

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام ، أبو بكر القرشي الأسدي ، أمير المؤمنين أحد الأعلام ، ولد الحواري الإمام أبي عبد الله ، ولد سنة (٢هـ) ، وله صحبة ، بويع بالخلافة سنة (٦٤هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء (٣٦٣/٣) ، الحبر (ص:٢١) ، المستدرك (٥٤٧/٣) ، وفيات الأعيان (٧١/٣) ، الإصابة (٢٠٩/٣) .

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البيهقي في كتاب الخلع والطلاق ، باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت (٣٦٣/٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الملخص (٤٤/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٩) .

<sup>(</sup>٣٩: ص: الملخص (٤٤/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٣٩) .

<sup>(</sup>٩) انظر: (ص٤٤) من هذا الكتاب.

#### باب

# الكلام على قول الواحد من الصحابة

والاعتراض عليه من ثلاثة أوجه:

أحدها : أن يقول : قول الواحد من الصحابة ١٠ ليس بحجة .

والجواب: أن يقول: إن ذلك عندي حجة ، في قوله القديم ، فإن لم يسلم ، دللت عليه (١) .

والاعتراض الثاني : أن يعارضه بنص كتاب أو سنة .

والجواب عنه : أن يتكلم على ذلك بما تكلم به على الكتاب والسنة ، ليبقى له قول الصحابي (٢) .

والاعتراض الثالث: أن ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة ، ليصيّر المسألة خلافاً بين الصحابة .

الجواب : أن يتكلم على ما نقل من الخلاف بما يسقط ، ليسلم له ما احتج به .

أو يرجح ما احتج به على ما عارضه به :

<sup>(☆)</sup> أخر الورقة (٢٦) من الأصل.

<sup>(</sup>١) كأن يقول : قول الواحد من الصحابة إذا خالف القياس فهو حجة ، وهذا مخالف للقياس ، فوجب أن يكون حجة .

انظر: الملخص (٤٥/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٣٦) ، اللمع (ص:٢٦٤) ، شرح اللمع (١٧٢/أ) ، التبصرة (ص:٣٩٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص (٤٥/ب) ، والجدل لابن عقيل (ص:٣٩) .

إما بأن يقول: الذي رويت عنهم أكثر، وقد قال النبي - عَلَيْكُ -: (عليكم بالسواد الأعظم) (١).

[ أو يقول ] (٢) رويت أنا عن الخلفاء الراشدين ، وقد قبال – عَلَيْكُ – (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) (٢).

أو يقول : رويت أنا عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ، وقد قـال - عليه السلام - : ( اقتدوا باللذين (٤) من بعدي أبي بكر وعمر ) (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم (۱۳۰۳/۲) ، وفي الزوائد : في إسناده أبو خلف الأعمى ، واسمه حازم بن عطاء ، وهو ضعيف ، قال الحافظ العراقي جاء الحديث بطرق في كلها نظر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أنا ... » ولعل الصواب ما أثبتناه ، كا يدل عليه ما بعده .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢٦/٤) ، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١٥/١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « بالذين » والصواب « باللذين » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٩٩/٥) ، وابن ماجه في المقدمة في باب في فضائل أصحاب رسول الله – عَلَيْتُهُ – (٢٧/١) .

#### باب

# الكلام على فحوى الخطاب (١)

### والاعتراض على ذلك من وجوه :

أحدها: أن يطالبه بتصحيح المعنى ، الذي يقتضي تأكيد الفرع على الأصل ، وهو مثل: أن يقول الشافعي – في إيجاب الكفارة في القتل العمد –: الكفارة إنما وجبت لرفع المأثم ، فإذا وجبت في قتل الخطأ ، ولا إثم فيه ، ففي قتل العمد أولى .

فيقول المخالف: لا أسلم أن الكفارة وجبت لرفع المأثم ، لأنها لـوكانت لرفع المأثم ، لما وجبت في قتل الخطأ ، لأنه لا مأثم فيه .

والجواب: أن يدل على ذلك بأن يقول الكفارة جعلت للإثم ، الدليل عليها: أنها لا تجب إلا عليها : أنها لا تجب إلا في قتل محرم ، فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه .

فأما إيجابها في القتل الخطأ: ﴿ فلأن (٢) الخطأ نادر في الجنس، فالحق بالغالب، والنادر قد يلحق بالغالب في الحكم، وإن لم يساوه في العلة، كالمترفّه في السفر يلحق بالغالب في الرخص، وإن لم يساوه في الشقة،

<sup>(</sup>۱) قال الشيرازي في الملخص (٤٥/ب) : « اعلم أن فحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه ، وهو ضربان : جلي ، وخفي ، فأما الجلي : فهو ما كان في معنى المنصوص ، وهو مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تقل لها أف ﴾ فنص على التأفيف ، ونبه على الضرب وغيره ،وهذا أقل ما يتفق الاحتجاج بمثله في مسائل الخلاف .. « ثم ذكر الخفي ،ومثل له المثال المذكور - هنا - وهو كفارة القتل .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٢٧) من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ولأن » ، ولعل الصواب «فلأن» ، وهو ما أثبتناه .

وكاليائسة في العدة ألحقت بسائر النساء ، وإن لم تساويهن في الحاجة إلى أستبراء الرحم (١).

والاعتراض الثاني : أن يقول بموجب التأكيد ، وهو أن بقول : لما كان القتل العمد أغلظ ، لا جرم غلظناه بإيجاب القود .

والجواب: أن يقال القتل وَجَبُ لحقُّ الآدمي وما يجب لحق الآدمي ، لا يقضي به حق الله تعالى ، كما لا يقضي حقه في شبه العمد بالدية المغلظة (٢).

والاعتراض الثالث: الإبطال، وهو أن يقول يبطل هذا بالردة، فإنها أعظم في المأثم من قتل الخطأ، ولم تجب في الردة.

والجواب: أن يقول: الردة لما كانت أغلظ من قتل الخطأ أوجبنا فيه بحق الله تعالى عقوبة ، وهي القتل (٢) .

والاعتراض الرابع: أن يطالبه بحكم التأكيد، وذلك مثل أن يقول الحنفي – في إزالة النجاسة بالخل – إنه إذا جاز بالماء، فبالخل أجوز، لأنه أبلغ في الإزالة.

فيقول الشافعي : فيجب على قول ذلك أن يقول : إن الخل أفضل من الماء ، لأنه أبلغ ، وعندك الماء أفضل .

والجواب: أن يقول: إنما كان أفضل، لأن فيه نصاً متأولاً فتعلقت به

<sup>(</sup>۱) انظر : الملخص (۶۶/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٤٠) ، اللمع (ص:١٣٤) ، شرح اللمع (١٠٦/ب) ، التبصرة (ص:٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص (١٧/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص٤٠٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:٤٠) .

الفضيلة (١) دون الخل (٢).

والاعتراض الخامس: أن يجعل التأكيد حجة عليه ، وهو مثل أن يقول الشافعي - في اللواط - إنه إذا وجب الحد في الوطء في القبل ، وهو مما يستباح ، فلأن يجب في اللواط - وهو لا يستباح - أولى .

فيقول الخالف: هو الحجة ، فإنه لما كان اللواط أغلظ في التحريم جاز أن لا يجعل مظهر الغلظة ٤٠٠.

والجواب: أن يبطل هذا ، بأن يقال: لو كان لما ذكرتم لوجب أن لا يوجب التعزير (٢).

والاعتراض السادس: أن يقابل التأكيد بما يسقطه ، وهو أن يقال: إن كان اللواط أشد في التحريم ، إلا أن الفساد في وطء النساء أعظم ، لأنه يؤدي إلى خلط الأنساب ، وإفساد الفراش ، فهو بالحد أولى .

والجواب عنه: أن يبطل عليه المقابلة ، بأن يقول: لو صح هذا ، لوجب أن لا يجب الحد في الزنا بوطء من لا زوج لها ، لأنه ليس فيه خلط النسب ، ولا إفساد الفراش (1) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فتعلقت القضية » ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو ما يتفق وسياق الكلام .

<sup>(</sup>٢) انظر: الجدل لابن عقيل (ص:٤١) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٢٨) من الأصل .

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع المابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: السابق.

#### باب

## الكلام على دليل الخطاب

وهو يجري مجرى الخطاب في أكثر الاعتراضات ، إلا أن الذي يكثر فيه وجوه :

أحدها: الرد، مثل أن يستدل الشافعي - في أن الثرة تتبع الأصل في البيع قبل التأبير - بما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قبال: ( من باع نخلاً بعد أن يؤبر، فثرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع) (١). فدل على أنه إذا باع قبل أن يؤبر فثرتها للمشتري.

فيقول الحنفي : هذا استدلال بدليل الخطاب ، وعندي أن ذلك ليس بحجة .

والجواب [ عن هذا من وجوه :

أحدها: ] (٢) أن يقول: دليل الخطاب عندنا حجة ، فإن [لم] (٣) يسلم ، نقلنا الكلام إليه .

والثاني: أن يقول: هذا استدلال بنفس الخطاب، فإنه قال: (من باع)، و«من» حرف من حروف الشرط، فدل على أن التأبير شرط في كون الثرة للبائع، وعندهم أن ذلك ليس بشرط.

<sup>(</sup>۱) يروى من حديث ابن عمر – رضي الله عنها – أخرجه البخاري في كتاب المساقاة ، باب الرجل يكون لـــه ثمر أو شرب في حـــائـــط أو نخــل (۸۱/۳) ، وأخرجـــه مسلم في كتـــاب البيوع ، باب من باع نخلاً عليها ثمر (۱۱۷۳/۳) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الملخص (٤٦/أ) ، إذ بدونها يكون الكلام متنافراً .

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

والثالث: أن ذكر الصفة في الحكم تعليل ، ألا ترى أنه إذا قال: اقطعوا السارق ، كان معناه: لسرقته ، إذا قال: اجلدوا الزاني ، كان معناه: لزناه ، فكذلك لما قال: ( من باع نخلاً بعد أن يؤبر ، فثرتها للبائع ) - وجب أن يكون معناه: لكونها مؤبرة ، وعندهم أن ذلك ليس بعلة (١).

والاعتراض الثاني: ﴿ أَن يعارضه بنطق أو بفحوى النطق ، وهو التنبيه ، أو القياس ، والكلام عليه : أن يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ، ليبقى له الدليل (٢) .

والاعتراض الثالث : أن نتكلم عليه بالتأويل ، وهو أن يبين فائدة التخصيص .

بأن يقول: إنما خص هذه الحال بالذكر، لأنه موضع إشكال، مثل: أن يستدل الحنفي - في إسقاط الكفارة في قتل العمد - بقوله تعالى: ﴿ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ (٢)، فدل على أنه إذا قتله عمداً لم يجب.

فيقول الشافعي : إنما خص الخطأ بـالـذكر ، لأنـه موضع إشكال ، حتى لا يظن ظان أنه لا يجب عليه الكفارة ، لكونه خطأ .

أو خص بالذكر ، لأن الغالب أنه لا يقع إلا على هذه الصفة ، مثل أن يقول الحنفي - في المنع من التيم في الحضر - لقوله تعالى : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ... فلم تجدوا ماء فتيموا ﴾ (1) ، فدل على أنه إذا لم يكن في السفر لم يتيم .

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٤٦/أ) ، التبصرة (ص:٢١٨) ، اللمع (ص:١٣٥) ، شرح اللمع (١٠٨/أ) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٢٩) من الأصل .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص (٤٧/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص٤١:) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية (٩٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية (٤٣) ، وسورة المائدة ، الآية (٦) .

فيقول الشافعي: إنما خص السفر بالذكر، لأن الغالب أن الماء لا يعدم الا في السفر، فأحمله على ذلك، بدليل كذا وكذا.

والجواب: أن يتكلم على الدليل عا يسقط، ليسلم (١) له الدليل (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ليسلمه» ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص (٤٧/ب).

#### باب

# الكلام على معنى الخطاب وهو « القياس »

والكلام عليه من وجوه :

أحدها: من جهة الرد ، وذلك من وجهين :

الأول (١): من جهة نفاة القياس في جميع الأحكام.

والجواب : أن يقال : هذا أصل من أصول الدين ، فإن لم يسلم ، دللت عليه (٢) .

والثاني: من جهة مثبتي القياس - وهم أصحاب أبي حنيفة - فإنهم ، ينعون القياس في مواضع: منها في إثبات الأسامي واللغات ، ومنها في إثبات الأبدال ، ومنها في إثبات المقدرات ، ومنها في إيجاب الحدود ، ومنها في إيجاب الكفارات ، ومنها في إثبات الخيادة ﴿ في القرآن ، ومنها في إثبات الجمل (٣) .

فأما في إثبات اللغات :

فثل: أن يستدل الشافعي: [في] (٤) أن السراح صريح في الطلاق، بالقياس على لفظ الطلاق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة - لتحسين سياق الكلام .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص (٤٩/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٤٢) .

<sup>(☆)</sup> أخر الورقة (٣٠) من الأصل .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص (٤٩/ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة من عندنا لتحمين سياق الكلام .

أو يستدل في أن نبيذ التمر سمي خمراً بالقياس على عصير العنب. فيقول الحنفي: هذا إثبات اللغة بالقياس، وذلك لا يجوز (١).

والجواب: أن عندنا يجوز ذلك ، فإن لم تسلم ، دللت عليه (٢).

وأما في إثبات الأبدال:

فمثل : أن يثبت الشافعي لهدى المحصر بدلاً ، قياساً على سائر الهدايا .

فيقول الحنفي : الأبدال لا يجوز إثباتها بالقياس .

والجواب : أن يقال : عندنا يجوز ذلك ، فإن لم تسلم دللنا عليه ، ثم يناقضهم بالمواضع التي أثبتوا البدل فيها بالقياس (٢).

وأما [ في ] (١) إثبات المقدرات :

فهو مثل: أن يقول الشافعي في حد البلوغ: السنة السابعة عشرة، شبهة (٥) يحكم فيها ببلوغ الجارية، يحكم ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة.

<sup>(</sup>۱) ذهب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى أنه يجوز إثبات الأساء بالقياس ، وذهب أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز .

انظر : شرح اللمع (ص:٦٥–٦٦) ، الملخص (٥٠/ب) ، اللمع (ص:٦٣) ، التبصرة (ص:٤٤٤) ، تسيير التحرير (٥٦/١) ، فواتح الرحموت (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٢) هذا جواب عن الاعتراض على قياس النبيذ على عصير العنب ، أما قياس السراح على الطلاق ، فقد أجاب عنه في الملخص (٥٠/ب) بقوله : « إن هذا ليس بإثبات اللغة بالقياس ، وإنما هو إثبات حكم بالقياس ، وذلك أنا دللنا على أنه لا يجوز أن يقع الطلاق بهذا اللفظ ، من غير نية، وهذا حكم شرعي ، وإن كان ثبوته يثبت أن السراح والفراق صريحان في الطلاق ، والاعتبار في الدلالة بما يتناوله الدليل من الحكم لا بما يؤدي إليه .. » .

 <sup>(</sup>٣) وذلك مثل قياسهم على جواز الوضوء بالنبيذ ، وهو إثبات بدل القياس .
 انظر : الملخص (٥١/ب) .

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شبه».

قياساً على المجامع .

أو يستدل في إيجاب الحد على الردء [ في ] (١) قاطع الطريق ، قياساً على الردء في الغنيمة ، وما أشبه ذلك من الأحكام ، التي لا يجوز إثباتها بالقياس .

فيقول الشافعي : القياس عندك - في هذه الأحكام - باطل ، ولا يجوز أن يحتج به .

وتكلف بعضهم الجواب عنه: بأن عندنا إنما لا يجوز إثبات أصل الحد والكفارة ، في باب لم يثبت ذلك فيه الله أما في باب وجبت فيه الكفارة بالإجماع ، واختلف في موضعها - فيجوز .

وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالإجماع ، والحمد قد وجب <sup>(۲)</sup> في المحاربة ، وإنما اختلفنا في موضعها ، فأثبتنا في موضعها بالقياس <sup>(۲)</sup> .

والاعتراض الثالث: منع الحكم في الأصل.

والجواب عنه من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن يبين موضعها مسلماً .

وذلك مثل أن يقيس الشافعي في إيجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة .

فيقول الحنفي: لا أسلم الأصل، فإن الترتيب لا يجب في الصلاة، فإنه لو ترك أربع سجدات في أربع ركعات، فأتى بهن في آخر صلاته، أجزأه من غير ترتيب.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل.

<sup>(4)</sup> آخر الورقة (٣٢) من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وجبت » .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص (٥١/أ) ،الجدل لابن عقيل (ص:٤٢) .

فيقول الشافعي : لا خلاف أنه إذا قدم السجود على الركوع ، أن ذلك لا يجوز ، وهذا يكفيني <sup>(١)</sup> .

والثاني: أن يفسر الحكم بتفسير مسلم .

وذلك مثل أن يقول الحنفي : إن الإجارة تبطل بالموت ، لأنه عقد على المنفعة ، فبطل بموت المعقود له كالنكاح .

ويقول الشافعي : لا أسلم الأصل ، فإن النكاح لا يبطل بالموت ، وإنما ينتهي بالموت كما تنتهي الإجارة بانقضاء المدة .

فيفسر الحنفي الحكم بأنه: يريد أنه لا يبقى بعد الموت، وهذا مسلم (٢).

والثالث: أن يدل عليه ، وذلك مثل: أن يقول الشافعي - في غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً - إنه حيوان نجس في حال حياته ، فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعاً كالكلب .

فيقول الحنفي: لا أسلم الأصل.

فيقول الشافعي: يدل عليه: أن النبي - عَلِيَّةٍ - قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً، إحداهن بالتراب) (١) فإذا ثبت الأصل بالخبر، صح قياس الخنزير عليه (٤). ه

وألحق أصحاب أبي حنيفة منع الأصل من جهة القياس ، وذلك مثل : أن يقيس الشافعي الحج على الصوم في أنه لا يفسد بالجماع ناسياً (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٥٤/ب) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص (٥٤/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٤٦) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في (ص:٤٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص (٥٤/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٤٥) .

<sup>(☆)</sup> أخر الورقة (٣٣) من الأصل .

 <sup>(</sup>٥) قالوا : فإنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فلم تبطل بالجماع ناسياً .
 انظر : الملخص (٥٥/أ) .

فيقول المخالف: هذا إثبات تقدير بالقياس، والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يعرف بالتوقيف.

والجواب: أن يقول: عندنا يجوز، وإن لم يسلم، دللت عليه، ولأنهم ناقضوا فقدروا الخرق في الخف بثلاثة أصابع، بالقياس على المسح، وقدروا الجمعة] (١) بأربعة بالقياس (٢).

وأما في إثبات الحدود :

فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا في إيجاب الحد .

فيقول المخالف: إثبات الحدود لا يجوز بالقياس.

والجواب: أن يقال: يجوز ذلك عندنا، فإن لم يسلم دللنا عليه، ولأنهم ناقضوا، فأوجبوا الحد على الردء في الغنيمة (٤).

وأما في إثبات الكفارات:

فهو كقياسنا ٤ قتل العمد على الخطأ في إيجاب الكفارة .

فيقول المخالف: إيجاب الكفارة بالقياس لا يجوز.

فالجواب: أن يقال: عندنا يجوز ذلك، فإن لم يسلم دللنا عليه، ولأنهم ناقضوا فأوجبوا الكفارة على المفطر بالأكل قياساً على المفطر – في رمضان –

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الحدود» ، والمثبت من الملخص (٥١/أ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الملخص (٥١/أ) ، والجدل لابن عقيل (ص:٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الردء : هو الذي يحمى ظهر الحارب من القطاع ، أو يحرس الطريق .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص (٥١/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٤٢) ، التبصرة (ص:٤٤٠) ، الله (ص:٢٨١) ، شرح اللهع (١٨٧/أ) .

<sup>(\$)</sup> آخر الورقة (٣١) من الأصل .

بالجماع <sup>(۱)</sup> .

وأما في إثبات الزيادة في نص القرآن:

فمثل (٢): قياسنا في إيجاب النية في الوضوء.

فقالوا : هذا إثبات زيادة في نص القرآن ، وذلك نسخ للقرآن ، ولا يجوز بالقياس .

والجواب : أن عندنا ليس ذلك بنسخ ، ويجوز بالقياس ، فإن لم يسلموا ، دللنا عليه ، ولأنهم ناقضوا في ذلك فإن الله - تعالى - قال : ﴿ ... ولذي القربى ... ﴾ (٢) فزادوا فيه إذا كانوا فقراء ، بدليل القياس .

وأما في إثبات الجمل:

فهو مثل قياسنا في إجارة المساقاة على المضاربة .

فيقول الخالف: هذا إثبات جملة لا أصل لها بالقياس، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز ، كما لا يجوز ، كما لا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس.

والجواب: أن عندنا يجوز ذلك ، كما يجوز إثبات التفصيل فإن لم يسلم دللنا عليه (٤).

والاعتراض الثاني : أن يقول : أنت لا تقول بالقياس في هذا الحكم .

وذلك مثل: أن يستدل الحنفي بالقياس، في إيجاب الكفارة على الآكل

<sup>(</sup>١) انظر: الملخص (٥١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مثلي » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٤) وقولهم : كما لا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس ، يجاب عنه : بأنه إنما لم يجز إثبات صلاة سادسة ، لأن النص والإجماع منع منه ، ولولا ذلك لجاز إثباتها بالقياس . انظر : الملخص (٥٠/٠) .

فيقول الحنفي: الأصل غير مسلم من جهة القياس، فإن القياس أن يفسد الصوم بالجماع ناسياً، وإنما لم يفسد استحساناً للخبر، والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز.

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما: أن يقال: إذا ثبت بالخبر أنه لا يفسد، صار ذلك أصلاً، وكان القياس عليه أولى من القياس على غيره.

ولأن الخبر إنما ورد في الأكل ناسياً، لا في الجماع ، ثم قاسوا عليه الجماع، فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر (١) .

والاعتراض الرابع: منع الوصف في الأصل ، أو في الفرع ، أو فيها.

وقد يكون ذلك على أصل المعلل . مثل : أن يقول الحنفي - في المنع من إضافة [ الطلاق ] (٢) إلى الشعر - : إنه معنى يتعلق صحته بالقول ، فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع .

فيقول الشافعي : عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول ، فإنه يصح بالكتابة، وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة ، فلا يصح الوصف على أصلك.

والجواب عنه: أن يفسر بما يسلم ، وهو أن يقول: أريد به أنه يصح بالقول ، ولا خلاف أنه يصح بالقول (٣) .

وأما على أصل السائل: فمثل أن يقول الشافعي - في إيجاب الترتيب في الطهارة - إنه عبادة ، يبطلها النوم ، فوجب فيها الترتيب كالصلاة .

<sup>(</sup>١) انظر: الملخص (٥٥/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٤٥) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الملخص (٥٦أ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص (٥٦/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٤٨) .

فيقول المخالف: لا أسلم أن الوضوء عبادة.

والجواب عنه : من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن يبين موضعاً يسلمه ، [ مثل ] (١) أن يقول : أعلل التيم ، ولا خلاف أن ذلك عبادة .

والثاني: أن يفسر بما يسلم له شه ، وهو: أن يقول: أريد به أنه طاعة لله تعالى ، فهو مسلم .

والشالث: أن يدل عليه ، لما روي أن النبي - عليه السلام - قال : (الوضوء شطر الإيمان ) (۱) ، فدل على أنه عبادة (۱) .

والاعتراض الخامس: المطالبة بتصحيح العلة.

والجواب : أن يدل عليه . والطريق في تصحيحها : سياق الألفاظ ، والاستنباط .

فأما الألفاظ فدلالتها من وجهين : النص والظاهر .

فالنص: مثل أن يقول الشافعي - في بيع الرطب بالتر - إنها مطعومان ، اتفقا في الجنس ، واختلفا في حال الادخار ، فأشبه الحنطة

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا لتحسين السياق.

<sup>(\$)</sup> آخر الورقة (٣٤) من الأصل .

<sup>(</sup>٣) يروى من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً ، ولفظه : ( الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملأ الميزان ، ولا إله إلا الله والله أكبر يملان ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والوضوء ضياء ... ) الحديث ، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٢/٥) ، ومسلم في كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء (٢٠٣/١) ، والدارمي في كتاب الصلاة ، والطهارة ، باب ما جاء في الطهور (٣٢/١) ، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء شطر الإيمان (١١٢/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: اللخص (٥٥/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٤٧) .

بالدقيق ، فيدل عليه بما روي أن النبي - عَلَيْهُ - سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : ( فلا إذن ) (٢) فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ )، فقيل : نعم (١) فقال : ( فلا إذن ) ومعناه : من أجله (٢) .

### وأما الظاهر:

فقد يكون نطقاً ، كقولنا - في بيع البر - إنه مطعوم الجنس ، والدليل عليه : أن النبي - عَلَيْكُ - (نهى عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل) (٤) ، وذكر الصفة في الحكم تعليل ، فدل على أن الطعم علة (٥).

وقد يكون سبباً ينقل مع الحكم ، مثل أن يقول الشافعي : إن الثيب لا تجبر على النكاح على النكاح كالبالغة .

فيطالب بالدلالة على صحة العلة ، فيقول : الدليل عليه : ما روي ( أن خنساء زوجها أبوها وهي ثيب ، فخيرها رسول الله – عَلَيْتُهُ – ) (٦) ، فدل على

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب البيوع ، باب ما يكره من بيع التر بالرطب (٢٦٩/١) ، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في التر بالتر (٦٥٤/٣) ، والترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة (٥٢٨/٣) ، والنائي في كتاب البيوع ، باب اشتراء التر بالرطب في النهي عن المحاقلة والمزاينة (٥٢٨/٣) ، وابن ماجة في كتاب التجارات ، باب بيع الرطب بالتر (٧٦١/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : اللمع (ص:٢٠٤) ، شرح اللمع (٢٠٥/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٠) ، الملخص (٥٥/ب) .

<sup>(</sup>٤) يروى من حديث معمر بن عبد الله ، قال : كنت أَسمع النبي - عَلِيْتُم - يقول : ( الطمام بالطعام مثلاً بمثل ) ، أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ) ، أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (١٢١٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح اللمع (٢٠٥/ب)، اللمع (ص:٣٠٥) ، الملخص (٢٥/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥١).

<sup>(</sup>٦) يروى من حديث القاسم بن محمد – رحمه الله – أخرجه البخاري في النكاح بـاب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (١٦٦/٩) ، ومالك في « الموطأ » في النكاح ، باب جـامع مـا لا يجوز من النكاح (٥٢٥/٢) ، وأبـو داود في كتـاب النكاح ، بـاب في الثيب (١١٠/١٠) ، والنــائي في النكاح ، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة (٨٦/٦) .

أن للوطىء تأثيراً في نفي الإجبار (١).

وأما الاستنباط فضربان: التأثير، وشهادة الأصول،

فالتأثير: هو أن يقول - في النبيذ - إنه حرام ، لأنه شراب فيه شدة مطربة ، فكان حراماً كالخر .

فيقول الحنفي: ما الدليل على صحة هذه العلة ١٠ ؟

فيقول: الدليل عليه التأثير، وهو: وجود الحكم لوجود العلة، وعدمه لعدمها، ألا ترى أن العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله، ثم حدثت الشدة، ولم يحدث غيرها، وأجمعوا على تحريمه، ثم زالت الشدة، ولم ينزل غيرها، وأجمعوا على تحليله، ولو قدرنا عود الشدة، لقدرنا عود التحريم، كا قال الله تعالى: ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ (١) فدل على أنه هو العلة (١)

وشهادة الأصول (٤): مثل أن يقول الشافعي - في القيء - إنه لا يبطل الوضوء ، لم ينقض كثيره الوضوء كثيره الوضوء كالدمع والعرق .

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٥٦/ب) ، اللع (ص:٢٠٩) ، شرح اللع (٢٠٦/ب) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٣٥) من الأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ، آية (۲۸) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الشيرازي: أن التأثير هو: أن يوجد الحكم بوجود معنى ، فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت، وأنه علمة في ذلك الحكم ، وهو يختص بتصحيح العلل التي يتعلق الحكم بها في الشرع ، وذلك من وجهين :

أحدهما : السلب والوجود ، وهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ، ويزول بزواله في بعض الأصول . والثاني : المقابلة والتقسيم ، وهو أن يذكر في الأصل معاني ، فتبطل كلها إلا واحداً منها ، فنعلم أن الصحيح هو ، وما سواه باطل .

انظر: اللمع (ص:٢١٤) ، شرح اللمع (٢٠٦/ب) ، الملخص (٥٧/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥١) .

<sup>(</sup>٤) قال الشيرازي في شرح اللع (٢٠٧/ب) « شهادة الأصول يختص به قياس الدلالة ، وهو أن تشهد للعلة الأصول في ذلك الباب - طرداً وعكاً » .

فيقال له : ما الدليل على صحة هذه العلة ؟

فيقول: شهادة الأصول، وذلك أن الأصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير، فيا ينقض وفيا لا ينقض، ألا ترى أن البول والغائط والنوم لما نقض استوى قليله وكثيره، وما لا ينقض كالدمع والعرق والكلام، يستوي فيه القليل والكثير، فدل على ما قلناه (١).

والاعتراض السادس: عدم التأثير، وهو وجود الحكم مع عدم العلة، وذلك ضربان:

أحدهما: عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة تنتقض العلة .

والثاني: عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض العلة .

فأما الأول (٢) : فالجواب عنه من وجوه :

أحدها: أن يقول: التأثير إنما يطلب في قياس العلة، وهذا قياس ولا مثل: أن يقول الشافعي - في النية في الوضوء - إنه طهارة عن حدث، فافتقرت إلى النية كالتيم.

فيقول الحنفي : لا تأثير للطهارة ، فإن ما ليس بطهارة - أيضاً - يفتقر ه إلى النية ، وهو الصوم والصلاة .

فيقول: هذا ليس بقياس علة، وإنما هو قياس دَلالة، والتأثير إنما يلزم قياس العلة، لأن المعلل يدعي أن الحكم ثبت لهذه العلة، ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير، فأما في قياس الدلالة فلا يلزم، ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٥٥/أ) ، اللمع (ص:٣١٥) ، شرح اللمع (٢٠٨/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٢) .

<sup>(</sup>٢) قسم الشيرازي في الملخص (٥٨/ب) ، هذا الوجه إلى ضربين : أحدهما : أن يكون الوصف له تأثير على مذهب العلل ، والحكم يتعلق به عنده ، ولكن لا تأثير له في الأصول ، والشاني : أن لا يكون له تأثير على مذهب المعلل ، ولا في شيء من الأصول .

<sup>(</sup>١١) آخر الورقة (٣٦) من الأصل .

إلا بالتأثير ، فأما في قياس الدلالة فلا يلزم ، لأنه لم يدع أن الحكم ثبت بهذه العلة ، وإنما ادعى أن ذلك دليل على الحكم ، ولهنذا لزم التأثير في العلل العقلية، ولم يلزم في الأدلة العقلية (١).

والثاني: أن يقول: هذه العلة منصوص عليها، ولا يحتاج إلى التأثير، وذلك مثل: أن يقول الشافعي - في ردة المرأة - إنه كفر بعد إيمان، فأوجب القتل، كردة الرجل.

فيقول المخالف: لا تأثير لقولك: « كفر بعد إيمان » فإن كفر الرجل لو كان قبل الإيمان أوجب القتل.

فيقول: الكفر بعد الإيمان منصوص عليه بقوله - عليه الكفر بعد الإيمان منصوص عليه بقوله - عليه التأثير إنما يتوصل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، كفر بعد إيمان ...) (٢) ، والتأثير إنما يتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط . فإذا نص عليه صاحب الشرع ، ثبت كونه علة ، واستغني عن تعرف ذلك بالاستنباط (٣) .

والثالث: أن يبين تأثيرها في موضع من المواضع ، وذلك مثل أن يقول الشافعي - في لبن الميتة - إنه نجس، لأنه مائع غير الماء ، لاقى نجاسة فنجس ، كا لو وقع في اللبن نجاسة .

فيقول الحنفي : لا تأثير لقولك : « غير الماء » ، لأن الماء - أيضاً - ينجس علاقاة النجاسة ، وهو ما دون القلتين .

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٥٩/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٦) .

<sup>(</sup>۲) يروى من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً ، أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى : ﴿ أَن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ... ﴾ (٦/٩) ، وأخرجه مسلم في كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم (١٣٠٢/٣) ، وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم ، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (٩٠/٧) ، وابن ماجة في كتاب الحدود باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث (٨٤٧/٢) ، والدارمي في كتاب الحدود باب ما يحل به دم المسلم (٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : اللخص (٥٩/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٥) .

فيقول: تأثيره في القلتين، والتأثير يكفي في موضع واحد، فبإنه لمو اعتبر في جبيع المواضع صار عكساً، وليس من شرط العلة العكس (١).

وأما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة بإسقاطه، فالجواب عنه \* من وجوه:

أحدها: أن يقول: هذه الزيادة ذكرتها للتأكيد، وذلك مثل أن يقول الشافعي - في المتولد بين الظباء والغنم - إنه لا زكاة فيه ، لأنه متولد من أصلين ، لا زكاة في أحدها ، بحال ، فلم تجب فيه الزكاة ، كا لو كانت الأمهات من الظباء .

فيقول المخالف: لا تأثير لقولك: « بحال ... » فإنك لو اقتصرت على قولك: « لا زكاة في أحدهما » ، لم ينتقض بثيء ، فقولك: « بحال ... » حشو في العلة ، لا يحتاج إليه .

فيقول الثافعي: ذكرته للتأكيد، وتأكيد الألفاظ لغة العرب: ولا يعد حشواً، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ (١) فأكد ثم أكد، ولم يعد ذلك لغواً (١).

والجواب الثاني: أن يقول: هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم، وذلك مثل أن يقول الشافعي - في القذف - إنه يتعلق به رد الشهادة ، لأنها كبيرة توجب الحد، فتعلق بها رد الشهادة كالزنا.

فيقول المخالف: قولك: « توجب الحد » حشو في العلة لا يحتاج إليه . والجواب: أن يقول: تعلق الحديها ، فدل على تأكدها ، وتأكد العلة يوجب تأكيد الحكم لا يعد لغواً (1) .

<sup>(</sup>١) انظر: الملخص (٥٩/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٤) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٢٧) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ، آية (٣٠) ، وسورة «ص» آية (٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص (٦٠/أ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص (٥٩/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٦) .

والجواب الثالث: أن يقول: هذه الزيادة ذكرتها للبيان، وذلك مثل أن يقول الشافعي - في التحري في الأواني - إنه جنس يدخله التحري، إذا كان عدد المباح أكثر، فدخلة التحري، وإن لم يكن عدد المباح أكثر كالثياب.

فيقول المخالف: لا تأثير لقولك « إذا كان عدد المباح أكثر » ، فإنك لو قلت : جنس يدخله التحري ، لكفى ، فقولك : « إذا كان عدد المباح أكثر » حشو لا تحتاج إليه ، فهو كا لو قال : مطعوم ، مقتات ، جنس .

فيقول الشافعي : هذا بيان لما تقتضيه العلة ﴿ ، وذلك أنك (١) لو قلت : جنس يدخله التحري ، لكان معناه : إذا كان عدد المباح أكثر ، وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشواً ، ويخالف ذكر القوت مع الطعم ، لأن ذلك ليس ببيان لمعنى العلة ، ألا ترى أن ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت، وهذا بيان لمعنى العلة ،ألا ترى أنه لا يخرج به من العلة شيء ، فوزانه أن يضيف إلى الطعم ما هو بيان لمعناه ، بأن يقول : مطعوم للآدميين في جنس ، فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم (١).

والجواب الرابع: أن يقول: هذه الزيادة لتقريب (٢) الفرع من الأصل، وذلك مثل أن يقول الشافعي - في جلد الكلب - لا يطهر بالدباغ، لأن ما يعد للدباغ حاله يحكم فيها بطهارة جلد الشاة، فوجب أن يحكم بنجاسة جلد [ الكلب ] (٤) كحال الجياة.

فيقول الحنفي : لا تأثير لقولك : « يحكم فيها بطهارة جلد الشاة » فإنك لو قلت : حاله يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كض ، الزيادة عليه حشو .

<sup>(☆)</sup> أخر الورقة (٣٨) من الأصل .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أني » ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص (٦٠/أ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فتقريب » ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الملخص (٦٠/ب) .

فيقول الشافعي: هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الأصل وأما بعد الدباغ يجري مجرى حال الحياة ، بدليل أنها يستويان في إيجاب الطهارة ، فإذا لم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب ، دل على أن الدباغ مثله ، وتقريب الفرع من الأصل يزيد في الظن ، فلا يعد حشواً (١).

والاعتراض السابع: النقض، وهو وجود (٢) العلة، ولا (٢) حكم، على قول من لا يرى تخصيص العلة.

فالجواب عنه من وجوه :

أحدها: أن لا يسلم مسألة النقض ،وذلك مثل أن يقول الشافعي - في تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة - : إنه فسخ بيع يصح مع رد العين ، فصح مع رد القية ، كا لو اشترى ثوباً بعبد وتقابضا \* ثم هلك العبد ، ووجد مشتري الثوب بالثوب عيباً .

فيقول الحنفي: هذا يبطل بالإقالة (٤).

فيقول الشافعي: لا أسلم الإقالة ، فإنها تجوز مع هلاك السلعة (٥).

والشاني: أن لا يسلم وجود العلة ، وذلك مثل أن يقول الحنفي – في المضضة – : إنها تجب في الغسل ، لأنه عضو يجب غسله من النجاسة ، فوجب غسله من الجنابة ، كسائر الأعضاء .

<sup>(</sup>١) انظر: الملخص (١٠/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص٤٥٠) ، شرح اللمع (٢١٢/ب) ، اللمع (ص٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وجوب » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فلا » والصواب ما أثبتناه ، وانظر : شرح اللمع (٢١٤/ب) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٣٩) من الأصل .

 <sup>(</sup>٤) أي : أنها فسخ بيع ، تصح مع رد العين ، ولا تصح مع رد القية .
 انظر : الملخص (٦٠/ب) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الملخص (٦١/أ).

فيقول الشافعي : هذا يبطل بالعين (١) .

فيقول المخالف: العين لا يجب غسلها (٢) من النجاسة ، فلا يلزم النقض (٢) .

والثالث: أن يدفع النقض بعنى اللفظ ، وذلك شيئان : مقتضى اللفظ ، وتفسير اللفظ .

فأما مقتضى اللفظ: فهو مثل أنْ يقول الشافعي - في مهر المستكرهة على الزنا - ظلمها بإتلاف ما يتقوم ، فلزم الضان ، كا لو أتلف عليها مالها .

فيقول الحنفي : هذا يبطل بالحربي إذا وطئها .

فيقول: قولنا: «ظلمها»، يرجع إلى هذه المستكرهة، الذي هو من أهل الضان، إذ لا يجوز أن يخلو قولنا: «ظلمها»، من فاعل معين، وليس إلا هذه المستكرهة، الذي هو من أهل الضان، فصار كأنا قلنا: هذا الذي هو من أهل الضان ظلمها.

ومثل أن يقول الشافعي - في ضان المنافع بالغصب - إن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح ، جاز أن يضن الإتلاف بالعدوان المحض كالأعيان .

فقال : هذا يبطل بالحربي، فإنه يضن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح، ولا يضن بالإتلاف .

فيقول الشافعي: هذا لا يلزم ، لأنا لم نقل: إن من ضمن بالمسمى ، ضمن بالإتلاف ، وإنما قلنا: ما ضمن بالمسمى ضمن بالإتلاف ، وتلك المنافع يجوز أن

<sup>(</sup>١) أي : أنه يجب غسلها من النجاسة ولا يجب غسلها في الجنابة . انظر : الملخص (٦٦/أ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « غسله » ، والتصويب من الملخص (٦١/أ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص (٦١/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٧) .

تضن بالإتلاف ، وهو إذا أتلفها مسلم أو ذمي ، ۞ فلا يلزم النقض (١) .

وأمنا التفسير: فهو أن يحتمل اللفظ أمرين ، احتمالاً واحداً ، فيفسر بأحدهما ليدفع النقض ، وذلك .... ، .... (٢) .

وألحق أصِحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة أخر:

أحدها: التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض، وذلك مثل: أن يقول - في إيجاب الإحداد على المبتوتة - : بأنها معتدة بائن، فلزمها الإحداد، كالمتوفى عنها زوجها.

فيقال له: هذا ينتقض بالذمية.

فقال: يستوي فيه الأصل والفرع، فإن الذمية لوكانت متوفياً (الله عنها زوجها، لم يجب عليها – أيضاً – الإحداد.

وهذا ليس بجواب عندنا ، لأنا نقضنا بالذمية المبتوتة ، فقالوا : وينتقض بالذمية المتوفى عنها زوجها ، فيصير النقض نقضين (٢) .

والثاني: إن قالوا: هذا موضع استحسبان ، مثل: أن يقول الحنفي -

<sup>(\$)</sup> آخر الورقة (٤٠) من الأضل .

<sup>(</sup>١) انظر: اللخص (٦١/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص:٥٨) .

<sup>(</sup>٢) بياض - هنا - في الأصل ، وجاء في الهامش : « ههنا وجدت القرطاس بياضاً في نسخته » . ومعنى هذا ما صرح به المصنف في الملخص (٢/ب) ، حيث قال : أما التفسير : فهو مثل أن يقول الشافعي - في المتولد بين الظباء والغنم - إنه متولد من أصلين ، لا زكاة في أحدها فلم تجب فيه زكاة السوم ، كا لو كانت الأمهات ظباء ، فيقول المخالف : هذا باطل بالمتولدين المعلوقة والسائمة ، فيقول الشافعي : هذا لا يلزمني ، لأن قولي : لا زكاة في أحدها ، أريد به بحال ، وذلك قد يجب فيه الزكاة ، فهذا التفسير صحيح ، ويدفع النقض . لأنه فسر بما يوافق لفظ العلة ... » وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:٥١) .

<sup>(\$)</sup> بالنصب وهذا هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص (٦٢/أ) ، التبصرة (ص:٤٧٠) ، اللع (ص:٢١٩) ، شرح اللع (٢١٧/ب) .

في الكلام في الصلاة ناسياً - إن ما أبطل العبادة عمدة ، أبطلها سهوة كالحدث (١).

فقلنا : ينتقض بالأكل في الصوم .

فقالوا: هذا استحسان.

والجواب: أن هذا تأكيد للنقض ، لأن معناه: أن النص دل على انتقاضه ، فيكون آكد للنقض (٢) .

والثالث: إن قالوا: إن عندنا تخصيص العلة جائز.

وهذا ليس بشيء ، لأنهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد ، والاحتراز من النقض ، وله يرجعوا فيها إلى جواز التخصيص (٢).

والاعتراض الثامن: الكسر، وهو: وجود معنى العلة ولا حكم (١٠).

والجواب عنه: أن يبين أن (٥) ما أورده ليس في معنى العلة ، وذلك مثل: أن يقول الشافعي ـ في بيع ما لم يره المشتري ـ : إنه مبيع مجهول (٦) الصفة

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فالحديث » وهو تصحيف ، والتصحيح من اللخص (٦٢/أ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص (٦٢/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص:٦٠) .

<sup>(</sup>٣) يرى الشيرازي وآخرون أن تخصيص القياس غير جائز ، بينا يرى أصحاب أبي حنيفة ، وبعض المالكية أنه يجوز تخصيص القياس ، وقالوا : إن تخصيص القياس ليس بنقض لعلة القياس . انظر : التبصرة (ص:٤٦٦) ، الملخص (٦٢/أ) .

<sup>(</sup>٤) الكسر سؤال صحيح وطريق لإفساد العلمة إذا وجد بشروطه ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلم به ، ويسمونه النقص من طريق المعنى ، والإلزام من طريق الفقه . وذهب بعض الأصوليين إلى أن الكسر ليس بالسؤال يقدح في العلم ، ولا يلزم الجواب .

انظر: شرح اللمع (٢١٩/أ) ، اللخص في الجدل (٦٢/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٦٥) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «إغا» ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل «مذكور» والصواب ما أثبتناه ، كا في شرح اللمع (٢١٨ /ب) والملخص (٦٣/أ) .

عند العاقد حال العقد . فلم يصح ۞ بيعه ، كما لو قال بعتك ثوباً .

فيقول المخالف: هذا ينكسر به ، إذا تزوج امرأة لم يرها ، فإنها مجهولة عند العاقد حال العقد ، ثم يصح (١) .

فيقول الشافعي: ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم، لأن للجهالة من التأثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح. ولهذا لو تزوج امرأة لم يرها، ثم رآها، ثبت له الخيار، فجاز أن يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة، وفي البيع يمنع. (١)

والاعتراض التاسع: القول بموجب العلة ، وذلك ضربان:

أحدهما: في علة دل بها على إبطال سبب الحكم .

فأما الأول: فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:

[ أحدها: ] (٢) أن [ يقول : ] (٤) هـذا رجوع [ عن ] (١) السؤال ، وذلك مثل : أن يقول الشافعي - في الإجارة - إنها لا تبطل بالموت ، لأنه معنى يزيل التكليف ، ولا تبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه كالمجنون .

فيقول الحنفي : أن أقول بموجبه ، فإن عندي لا تبطل بالموت ، وإنما تبطل بانتقال الملك ، ولهذا لو أجر دار غيره بوكالة أو وصية ثم مات ، لم تبطل .

فيقول: هذا رجوع عن السؤال، فإنك سألتني عن الإجارة هل تبطل

<sup>(\$\</sup>pm\) آخر الورقة (٤١) من الأصل .

<sup>(</sup>١) أي : يصح نكاحها .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح اللمع (٢١٨ /ب) ، الملخص (٦٦/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص :٦٥) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندنا لتحسين السياق .

<sup>(</sup>٤) كذلك ، لتحسين السياق .

<sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل ، وانظر الملخص (٥٧/ب) .

بالموت ، ثم طالبتني بالدليل على ذلك ، ولا يقبل برجوعك . (١)

والجواب الثاني: أن يقول: إن تعليلي يقتضي أنه لا يبطل به ، ولا يكون سبباً فيه ، وعندك ، وإن لم تبطل بالموت إلا أنه سبب فيه ، لأن بالموت انتقل الملك ، ويبطل العقد . (٢)

والجواب الثالث: أن يجعل ذلك دليلاً على أمرين (٢) ، وذلك مثل أن يقول ـ فين نسي الماء في رحله ، وصلى الماتيم - انه يجب عليه الإعادة ، لأنها طهارة ، ولا يسقط فرضها بالنسيان ، دليله إزالة النجاسة .

فيقول الحنفي : عندي لا يسقط بالنسيان ، وإغا سقط بالنسيان والسفر.

فيقول الشافعي: يجمع بين الأمرين، فيقول: ولا يسقط بالنسيان والسفر، أصله ما ذكرناه. (٤)

وأما الضرب الثاني: فهو ما دل به على نفس الحكم .

فالجواب عن القول بموجبه: أن يبين أن عمومه، أو ظاهره، أو تفسيره، ينع من القول بموجبه.

فأما العموم : فمثل أن يقول الشافعي : إن القيام في السفينة واجب لأنه فرض في غير السفينة ، فوجب في السفينة كسائر الفروض .

فيقول المخالف: أنا أقول بموجبه ؛ فإن القيام يجب في السفينة وهو إذا كانت واقفة (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص (٥٧/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص : ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الملخص (٥٧/ب) ، الجدل لابن عقيل (ص: ٦١) .

<sup>(</sup>٣) معنى ذلك : أن يدل على أنه لا يجوز إبطال الإجارة بانتقال الملك ، وذلك بنفس العلَّة ، بأن تكون العلَّة تصلح لإبطال المعنين جميعاً، والمعنى الذي دل على إبطاله، والمعنى الذي ادعاه السائل.

انظير : الملخص (٥٨/أ) .

<sup>(</sup>١٤) آخر الورقة (٤٢) من الأصل .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص (٥٥/أ) ، الجدل لابن عقيل (ص : ٦١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل :«وافقة» وهو تحريف .

فأما العموم فيقول الشافعي : قولنا : « فوجب في السفينة» عام في جميع الأحوال ، في حال قيام السفينة ، وفي حال السير (١).

وأما الظاهر: فهو مثل أن يقول الشافعي - رحمه الله - في زكاة الحلي إنه ما يجب فيه الزكاة بالحول والنصاب ، فوجب أن يتنوع نوعين: نوعاً يجب فيه الزكاة ، ونوعاً لا يجب فيه الزكاة ، كالماشية .

فيقول المخالف: أنا أقول بموجبه ، فإن عندي يتنوع نوعين :

نوعاً يجب فيه الزكاة : وهو ما كان في البالغ . (٢)

ونوعاً لا يجب فيه الزكاة ، وهو ما كان للصبي .

فيقول ظاهر: التعليل يقتضي أن يتنوع في نفسه ، وفيا ذكرتم لم يتنوع المال ، وإنما يتنوع المالك ، فمالك يجب عليه (٢) ، ومالك لا يجب عليه (١).

وأما التفسير : فهو مثـل أن يقـول الحنفي ـ في الخيـل ـ إنـه يجب فيهـا الزكاة ، لأنها بهيمة يجوز المسابقة عليها \* فجاز أن يتعلق بها الزكاة كالإبل .

فيقول الشافعي ـ رحمه الله ـ أنا أقول بموجبه ، فإن عندي يجوز أن يتعلق بها الزكاة ، وهي زكاة التجارة .

فيقول الحنفي : معنى قولنا :«فجاز أن يتعلق بها الزكاة» التي وقع السؤال عنها ، لأن الألف واللام للتعريف ، والزكاة المعروفة في الخيل ، هي التي وقع

<sup>(</sup>١) انظر :الأحكام للآمدي (١١١/٤) ، نهاية السول (٩٨/٢) ، فواتح الرحموت (٢٥٦/٢) ، والجدل لابن عقيل (ص : ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل :«البالغ» ، وهو تصحيف ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، كا يدل عليه ما بعده .

<sup>(</sup>٣) في الأصل :«عليه يجب» ، ولعل الأقرب ما أثبتناه .

<sup>(1)</sup> انظر » الجدل لابن عقيل (ص: ٦١) ، الكافية في الجدل (ص: ١٧٠) .

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (٤٣) من الأصل .

السؤال عنها ، وهي زكاة السوم (١) .

والاعتراض العاشر: أن لا يوجب العلة أحكامها ، وذلك أن يوجب العلة حكين . فيعلق عليها أحدهما ، دون الآخر (٢) .

وذلك مثل: أن يقول الحنفي: إن صوم رمضان ، لا يفتقر إلى تعيين النية ، لأنه مستحق العين ، فهو كرد الوديعة .

فيقول الشافعي: استحقاق العين ، كا يجب إسقاط التعبد ، يوجب إسقاط النية ، فلو أسقط التعيين ، لأسقط النية ، كا قال زفر (٢) ، وكا قلنا في الوديعة .

والجواب: أن يبين اختلاف الحكين، وذلك أن يقول: النية تراد لتحصيل القربة، والزمان يحتل القربة، وغير القربة، فافتقر إلى النية، لتحصيل القربة، والتعيين يُراد للتبييز بين أصناف القرب، والزمان لا يحتل أصناف القرب، ولهذا المعنى افتقر طواف الزيارة إلى النية، لتحصيل القربة، ثم لا يفتقر إلى التعيين، لأنه يحتل الوقت، أصناف القرب (1).

والاعتراض الحادي عشر: فساد الوضع ، وهو: أن يعلق على العلة ضد ما يقتضيه ، ويعرف ذلك من وجهين:

أحدهما: من جهة الأصول.

<sup>(</sup>١) انظر : الأحكام للآمدي (١١١/٤) ، كشف الأسرار (١٠٥/٤) ، الجدل لابن عقيل (ص : ٦١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : اللمع (ص : ٢٢٠) ، شرح اللمع ( ٢٢٩/أ) ، الملخص في الجدل (٦٣/ب) .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو الهذيل ، زفر بن الهذيل بن قيس ، من بني العنبر ، وهو صاحب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – ولد سنة (١١٥هـ) . انظر : طبقات الثيرازي (ص : ١٣٥) طبقات ابن سعد (٣١٧/٦) ، الفهرست (ص : ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص في الجدل ( ٦٣/ب) ، شرح اللمع ( ٢٩٩/أ) ، اللمع (ص : ٣٢٠) .

[ والثاني  $]^{(1)}$  من [ جهة  $]^{(7)}$  الرسول  $^{(8)}$  .

فأما ما عرف من جهة الرسول: فهو مثل أن يقول الحنفي - في تنجيس سؤر السباع ـ إنه سبع ذو ناب ، فكان سؤره نجساً كالخنزير .

فيقول الشافعي - رحمه الله - ١٠ كونه سبعاً جعل في الشرع علمة للطهارة ، والدليل عليه : ما روي أن النبي - عَلِيْتُم - دعي إلى دار قوم ، فأجاب ، ودعي إلى دار قوم فلم يجب ، فقيل له : - عَلِيْهِ - : دعاك فلان ، فأجبت ، ودعاك فلان فلم تجب ، فقال : ( إن في دار فلان كلباً ) ، فقيل : وفي دار فلأن هرة ، فقال :( الهرة سبع ) (٤) ، فجعل كون الهرة سبعاً ، علـة للطهارة ، فلا يجوز أن يجعل علة للنجاسة .

والجواب: أن يتكلم على الخنزير،، بم يسقطه، ليسلم له العلة (٥).

وأما ما عرف من جهة الأصول : فهو مثل أن يقول الحنفي - في قتــل العمد - إنه معنى يوجب القتل ، فلا يوجب الكفارة ، كالردة .

فيقال له : علقت على العلة ضد المقتضي ، بأن كونه موجباً للقتل بسبب التغليظ ، فلا يجوز أن يجعل سبباً لإسقاط الكفارة .

والجواب: أن يبين أنه لا يقتضي إلا ما علق عليه ، لأنه إذا تغلظ بوجوب القتل ، وجب أن يستغني عن نغليظ آخر (١) .

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا لتحسين السباق .

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح اللمع (٢٣٢/أ) ، الملخص (٦٤/أ) ، الكافية في الجدل (ص: ١٤٨) .

<sup>(</sup>الله عنه الأصل الأصل . (الأصل عنه الأصل .

<sup>(</sup>٤) يروى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً ، أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٤٤٢/٢) ، والدارقطني (٦٦/١) . وانظر : تلخيض الحبير (٢٥/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح اللمع : (٢٣٢/أ) ، الملخص في الجدل (٦٤/أ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح اللمع (٢٣٢/ب) ، الملخص في الجدل (٦٤/أ) .

وأجاب بعضهم عنه : بأن هذا يبطل بالأصل ، وهو الردة ، فإنها أوجبت القتل ، ثم لم توجب الكفارة .

وهذا ليس بتصحيح (۱) ، لأن السائل لم يقل إن وجوب القتل علة لإيجاب الكفارة ، وإنما قال سبب الإيجاب ، وسبب الإيجاب لا يصلح أن يعلق عليه الإسقاط ، وإن كان لا يتعلق به الإيجاب ، كالشاهد الواحد علم للإيجاب فلا يحتج به للإسقاط ، وإن كان لا يتعلق عليه الإيجاب ، وكذلك - ههنا - مثله (۱).

والاعتراض الثاني عشر: فساد الاعتبار، وذلك من وجهين:

من جهة النص .

ومن جهة الأصول .

فما يعرف بالنص \* هو : أن يعتبر حكماً بحكم ، وقد ورد النص بالتفرقة بينهما ، كاعتبار أصحاب أبي حنيفة ، تخليل الخر بالدباغ .

فيقول الشافعي: النص فرق بينها، لأن النبي - عَلِيْكُم - ندب إلى الدباغ، في شاة مولاة ميونة (٢)، ونهى عن التخليل (٤) فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر.

والجواب: أن يبين صحة اعتباره ، وأن الشرع ورد باعتباره (ه) في الآخر فإنه ـ عليه السلام ـ قال : يحل الدباغ الجلد ، كا يحلّ الخر بالخل ، ويتكلم على خبر التخليل ، بما يسقطه ، ليسلم له الاعتبار (١).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب :«بصحيح» .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص في الجدل (٦٤/أ) ، شرح اللع (٢٣٢/ب) .

<sup>(\$)</sup> آخر الورقة (٤٥) من الأصل .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (ص: ٥٠) .

تقدم تخریجه (ص : ۵۱) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «اعتبار» ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) انظر: اللع (ص: ٢٢٠) ، شرح اللع (٢٣٠/أ) ، الملخص في الجدل (٦٤/ب) .

والحق: أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله - بهذا: حمل المطلق على المقيد، حيث قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل، في اعتبار الإيمان، فقالوا: القرآن فرق بينها، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر.

وهذا غير صحيح ، لأن النص لم يفرق بينها في اعتبار الإيمان ، بل أوجب الإيمان في أحدهما ، وأمسك عنه في الآخر ، وقياس المسكوت عنه على المنطوق جائز (١).

وأما ما يعرف بالأصول : فمن وجوه :

أحدها: أن يعتبر حكماً بحكم ، وأحدهما مبني على التوسعة ، والآخر على التضييق ، كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاء ، والقطع بالغرم .

فيقال : هذا اعتبار باطل ، لأن أحدهما مبناه على التضييق ، والآخر على التوسعة ، فلا يعتبر أحدهما بالآخر .

أو يعتبر الابتداء بالاستدامة (٢) ، كاعتبار ابتداء النكاح باستدامته في الإحرام ، فيقال : الاستدامة أقوى ، والابتداء أضعف ، فلا يعتبر أحدهما بالآخر .

أو يعتبر الرق بالعتق ، أو العتق بالبيع ، ومبنى أحـدهما على الضعف ، ومبنى الآخر على القوة ، فلا يجوز & اعتبار أحدهما بالآخر .

والجواب : أن يبين أنها - في الموضع الذي علل ـ سواء (٢) .

والثاني: أن يعتبر فرعاً بأصل ، وهما مختلفان في نظائر الحكم . كاعتبار الصغير بالكبير في إيجاب الزكاة ، وهما مختلفان في الصلاة والصوم والحج ،

<sup>(</sup>١) انظر : شرح اللمع (٢٣٠/ب) ، الملخص في الجدل (٦٤/ب) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل :«استدانة» وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(\$)</sup> أخر الورقة (٤٦) من الأصل .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملخص في الجدل (١٥٥م) ، شرح اللع (٢٣٠/ب) ، اللع (ص: ٢٢١) .

وكاعتبار المرأة بالرجل في القتل بالردة ، وهما مختلفان في القتل بـالكفر الأصلي وما أشبه ذلك .

والجواب: أن يبين أن ما ذكر أنه نظير الحكم ليس بنظير العلم ، وإنما نظير الحكم غيره ، وهما يتفقان فيه (١).

وأضاف أصحاب أبي حنيفة ـ رحمهم الله ـ إلى ذلك وجوهاً أخر (٢) .

فقالوا: لا يجوز اعتبار المتقدم بالمتأخر ، كاعتبار الشافعي الوضوء بالتيم في إيجاب النية ، لأن الوضوء شرع قبل التيم ، ووجهت فيه النية قبل أن يشرع التيم، ولا يجوز أن يجعل وجوب النية في التيم علة لوجوبها في الوضوء، لأنه يؤدي إلى أن يتأخر العلة عن الحكم ، والأصل عن الغرع ، وهذا لا يجوز . والجواب : أنا لم نجعل التيم علة لوجوب النية في الوضوء ، وإنما جعلناه دليلاً ، فقلنا : لما أوجب الله تعالى التيم بعد الوضوء ، وأوجب فيه النية دلنا ذلك على أنه لما أوجب الوضوء أوجبه مع النية ، لأن ذلك بدل عنه ، والبدل لا يخالف المبدل في النية في الأصول .

والدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول ، ولهذا استدللنا بالأفعال المحدثة على القديم –سبحانه– ، واستدللنا بالمعجزة (٢) المتأخرة على صدق الرسول – والقرار على صدق الرسول – والقرار كان ثبوته ثابتاً من قبل ، فكذلك – همنا – (١).

وقـالوا ـ أيضاً ـ لا يجـوز أن يستـدل بنفي الطـلاق في النكاح كان ﴿ فِي الأُصول الأُصل ، لم يصح منه ، لأنه غير مكلف ، فهذا غير مالك ، ولا فرق في الأُصول بين غير المكلف وبين غير المالك ، فالدليل عليه : [ وجهان :

<sup>(</sup>١) انظر: شرح اللع (٢٣١ /ب) ، الملخص (١٥/أ) .

<sup>(</sup>٢) في الاصل :«أخر» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل :«استدلناه المعجزة» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) انظر : الملخص في الجدل (٦٦/أ) .

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٤٧) من الأصل .

أحدهما ] (١) : أن في البيع من لا يملك كمن ليس بمكلف في أنه لا ينفذ بيعه .

والشاني: أن يبين أن هذا جعل في الحكم كالمجنون ، ألا ترى أنها في الطلاق المباشر يستويان ، فدل على أنها سيان (٢) .

وإن كان علة الأصل مختلفاً في المثل ، <sup>(٢)</sup> [ مثل أن ] <sup>(٤)</sup> يقيس الشافعي في الربا في الفاكهة على البر .

فقال الحنفي : المعنى في البر أنه مكيل جنس ، وهذا ليس بمكيل ، ولا موزون .

فالذي ينبغي أن يصرف العناية إليه أن يتكلم على علة الأصل ، بأن يقول : لا يجوز أن يكون الكيل علة لأن الكيل متخلص به من الربا ، فلا يجوز أن يجعل علماً يقتضي تحريم الربا، ولأن الكيل الحكم بوجوده، ولا قية (٥) بعدمه ، ولأن التعليل بالكيل بالكيل بعود على أصله بالإبطال ، وما أشبه ذلك (٦) .

وأما الفرق بقياس الدلالة فضربان :

أحدهما: أن يفرق بحكم من أحكام الشرع ، مثل : أن يقول الحنفي ـ في سجود التلاوة - إنه سجود يجوز فعله في الصلاة فكان واجباً كسجود الصلب .

فيقول الشافعي : المعنى في سجود الصلب أنه لا يجوز فعله على الراحلة من غير عذر ، وليس كذلك سجود التلاوة ، فإنه يجوز فعله على الراحلة من

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها لتحسين السياق .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص في الجدل (٦٦/ب) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل :«المثلان» والمثبت من الهامش .

<sup>(</sup>٤) زيادة من عندنا لتحسين السياق .

<sup>(</sup>٥) جاء في الهامش : «ولا يعدمه» من «ولا قيمة» .

<sup>(</sup>٦) انظر الملخص في الجدل (٦٦/ب) ، فقد ذكر أمثلة وتقسيمات كثيرة لما يعرف بالأصول .

غير عذر ، كسجود النفل .

والجواب عنه: أن يتكلم على علة الأصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على التعليل ، والذي يختص به أن يبين علة جواز فعله على الراحلة ، وهو أن يقول : إنما جاز فعله على الراحلة ، لأنه وجد سببه ، وهو على الراحلة يوسجود الصلب لم يوجد سببه على الراحلة، فلذلك لم يجز فعله على الراحلة. (۱)

والثاني: أن يفرق بنظير من نظائر الحكم، وهو مثل أن يقول الشافعي – رحمه الله – في الزكاة في مال الصبي: إنه حر مسلم، فأشبه البالغ.

فيقول الحنفي : البالغ يتعلق الحج بماله ، فتعلقت الزكاة بماله ، وهذا لا يتعلق الحج تماله ، فلم يتعلق الزكاة بماله .

والجواب: أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل، والذي يعني به: أن يبين أن الزكاة ليست بنظير الحج (٢).

وأما الفرق بقياس الشبه (٢): فهو مثل أن يقول الشافعي - في نفقة ما عدا الوالد والولد - إنها (٤) لا تجب ، لأن كل قرابة لا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين ، فلا يجب بها النفقة مع اتفاق الدين ، كقرابة ابن العم .

فيقول المخالف: المعنى في الأصل أن تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم المناكحة، وهذه القرابة يتعلق بها تحريم المناكحة، فهي كقرابة الوالدين.

والجواب : أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل ، والذي اختص

<sup>(☆)</sup> آخر الورقة (٤٨) من الأصل .

<sup>(</sup>١) انظر الملخص (٦٨/ب).

<sup>(</sup>٢) انظر : الملخص (٦٨/ب) .

<sup>(</sup>٣) في صحة قياس الشبه وجهان ، وعلى قول من لا يجيز قياس الشبه لا يجوز أن يفرق بذلك . انظر : الملخص (٢٩/ب) ، اللمع (ص : ٢٨٩) شرح اللمع (٢٩٨أ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل :«بما» وهو تصحيف ظاهر .

بهذا أن يقابل الفرق بجمع مثله ، فيقول : إن كان الأصل والفرع افترقا في تحريم المناكحة ، إلا أنها استويا في الميراث ، وإن كان قد افترق الأصل والفرع في المناكحة ، ففرقت بينها في النفقة ، فههنا - أيضاً - قرابة الأب والأخ افترقا في تحريم منكوحة أحدهما على الآخر ، ورد الشهادة ، وأحكام كثيرة ، فيجب أن يفترقا في إسقاط النفقة (۱).

<sup>(</sup>١) أنظر: الملخص (١٩٨ب).

## باب الكلام على استصحاب الحال

وهو ضربان :

استصحاب حال العقل في براءة الذمة .

واستصحاب حال الإجماع فيا حفظ عليه للاختلاف (١) ١٠٠٠ .

فأما الأول: فهو (٢) مثل: أن يقول الشافعي ـ رحمه الله ـ فين قَتَلَ مسلماً في دار الحرب ، وهو لا يعلم إسلامه: إنه لا يجب عليه المدية ، لأن الأصل براءة الذمة ، وفراغ الساحة ، وطريق اشتغالها إنما يكون بالشرع ، ولم يجد ما يدل على الاشتغال ، فيبقى على الأصل .

والكلام عليه من وجهين :

أحدهما: المعارضة بمثلها، وهو أن يقول: هذا يعارضه أنا أجمعنا أنه قد اشتغلت بالعقل ذمته، فمن زعم أنه بإخراج الكفارة تبرأ ذمته، احتاج إلى دليل.

والجواب : أن يبين أن القدر الذي دل الدليل على الاشتغال هو الكفارة ، وهما سوى ذلك ، فهو باق على البراءة .

والثاني: أن ينقله عن الأصل بدليل ، وهو أن يذكر ما يدل على وجوب النية .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل :«الأختلاف».

<sup>(\$)</sup> أخر الورقة (٤٩) من الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل بياض ، وقد رجعنا أن تكون العبارة على نحو ما أثبتناه .

والجواب عنه : أن يتكلم عليه بما يسقطه ، ليبقى على الأصل (١) .

وأما استصحاب حال الإجماع (٢): فهو مثل أن يستدل الشافعي - رحمه الله - صلاة في التيم : أنه يمضي في صلاته (٢)، فإنا أجمعنا على صحة إحرامه، فمن زعم أنه يبطل برؤية الماء يحتاج إلى دليل .

وهذا ضعيف ، لأن الإجماع إنما يحصل عند عدم الماء ، فأما مع وجود الماء فليس فيه إجماع ، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضوع الخلاف ، لأن ذلك لا ينقل من المعارضة بمثله ، وهو أن يقال : أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الوقت ، فمن زعم أن هذه الصلاة التي رأى الماء في أثنائها ، تبرىء ذمته يحتاج إلى دليل (1).

<sup>(</sup>١) انظر : الملخص في الجدل (٧٣/أ) ، شرح اللمع (٢٤٧/أ) ، اللمع (ص:٣٢٨) ، التبصرة (ص:٥٢٧) .

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في صحة التعلق باستصحاب حال الإجماع: فمنهم من قال: هو صحيح، وهو مذهب أبي بكر الصيرفي، واختاره المزني وأبو ثور، وهو مذهب داود، ومنهم من قال: أنه باطل، ورجحه الشيرازي.

انظر: شرح اللمع (٢٤٧/ب) ، الملخص (٧٣/أ) ، اللمع (ص: ٣٦٨) التبصرة (ص: ٥٢٦) .

 <sup>(</sup>٣) العبارة – هنا – فيها ركاكة واضطراب ، وقد جاءت العبارة أوضع في شرح اللمع (٢٤٧/ب) ،
 وفي الملخص (٧٣/أ) : « وذلك مثل أن يقول الشافعي – في التيم إذا رأى الماء في أثناء صلاته –
 إنه لا يبطل تيمه ولا صلاته ... » .

<sup>(</sup>٤) قال في الملخص (٧٢/أ): إن الاعتراض على استصحاب حال الإجماع من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يبين أن ذلك ليس بطريق، والثاني: أن يعارضه، والثالث: أن ينقله عن ذلك بدليل. وانظر: شرح اللمع (٢٤٨/أ).

## بـاب ترجيح الظواهر

وذلك يقع في موضعين : في الإسناد ، والمتن .

فأما في الإسناد : فيختص به أخبار الآحاد ، وذلك من وجوه :

أحدها : أن يكون أحد الراويين كبيراً ، والآخر صغيراً ، فتقدم (١) رواية الكبير ، لأنه أضبط .

والثاني : أن يكون أحدهما أعلم ، فتقدم روايته ، لأنه أعلم بما يروي .

والثالث : أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله ـ عَلَيْكَيْر ـ فيقدم عليه ، لأنه أوعى .

والرابع : أن يكون أحدهما مباشراً للقصة، والقصة تتعلق به ، فيقدم، لأنه أعرف .

والخامس : أن يكون أحدهما أكثر رواية (٢) ، فيكون أولى ، لأن الشيء بين العدد اليسير ، ولهذا قال النبي المحدد ا

<sup>(</sup>١٤) آخر الورقة (٥٠) من الأصل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيقدم » .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، ولعل المراد «رواة» كما في الملخص (٧٤/أ) .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث يروى عن عمر وابنه وأبي الدرداء مرفوعاً . أخرجه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : ٢٤٤) ، وفي الرسالة (ص : ٢٠٤) ، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦/١) ، وأخرجه الترمذي في أبواب الفتن باب في لزوم الجماعة (٣١٥/٣) ، وقال : « هذا الحديث حسن صحيح غريب عن هذا الوجه » ، وأخرجه الحاكم في كتاب العلم باب خطبة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بالجابية (١١٤/١) ، وقال : «صحيح على شرط الشيخين» ، ووافقه الذهبي .

فمن أصحابنا: من قال: لا يرجح كالشهادة، والأول: أصح (١) والسادس : أن يكون أحدهما أكثر صحبة ، فيقدم ، لأنه أعرف بما دام من السنن .

والسابع : أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للحديث، فيقدم بحسن عنايته.

والثامن : أن يكون أحدهما متأخراً ، فيقدم ، لأنه يروي آخر الروايتين .

والتاسع: : أن يكون أحدهما لم (٢) يضرب لفظه ، والآخر أضرب ، فمن لم يضرب يقدم لأنه أضبط .

والعاش : أن يكون أحدهما أورع <sup>(١)</sup> أو أثبت احتياطاً في الحديث ، فيقدم ، لأنه أوثق .

والحادي عشر: أن يكون أحدهما من رواة أهل الحرمين ، فيقدم على رواية غيرهم، لأنهم أعرف بما دام من السغن. قال زيد بن ثابت (١):
« إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو سنة » (٥).

والثاني عشر : أن يكون أحدهما لم تختلف عنه الرواية ، والآخر اختلف عنه الرواية ، ففيه وجهان : .

من أصحابنا : من قال : تتعارض الروايتان ،

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا الخلاف ، اللع (ص: 77٨) ، والتبصرة (ص: 7٤٨) ، شرح اللع (١٥١/أ) ، الملخص (7٤٨ب) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لمن» ، والصواب الم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل :«أقرع» ، وهو تصحيف سخيف .

<sup>(2)</sup> هو زيد بن ثابت بن الفحاك بن زيد، الإمام الكبير، شيخ المقرئين والفرضين، مفتي المدينة، أبو خارجة الخزرجي البخاري، كاتب الوحي، من أكابر الصحابة، مات سنة (٥٥هـ). انظر: طبقات ابن سعد (٢٥٨/٣)، الجرح والتعديل (٥٥٨/٣)، المستدرك (٤٢١/٣)، شذرات الذهب (٥٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر ترتيب المدارك للقاض عيلض (٢٨/١).

وتــقطان ، وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية ﴿ .

ومن أصحابنا: من قال: يرجع إحدى الروايتين عمن اختلف عنه الرواية على الرواية الأخرى، بمعارضة رواية من لم تختلف عنه الرواية (١).

## وأما الترجيح في المتن فمن وجوه :

أحدها : أن يكون أحد الخبرين موافقاً لـدليـل آخر من أصل ، أو معقول أصل ، فيقدم ، لأن معه ما يقرّبه .

والثاني : أن يكون أحدهما عمل به الأئمة ، فيكون أولى ، لأنه آخر ما جاء عنه من السنن .

والثالث : أن يكون أحدهما نطقاً ، والآخر دليلاً ، فالنطق أولى ، لأنه جمع عليه ، والدليل مختلف فيه .

والرابع : أن يكون أحدهما قولاً ، والآخر فعلاً ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدهما : أنها سواء .

والثاني : الفعل أولى .

والثالث: القول أولى ، لأن له صيغة يتعدى بلفظه (٢) .

والخامس : أن يكون أحدهما قصد به الحكم ، فيكون أولى مما لم يقصد به الحام ، لأنه أبلغ في المقصود .

والسادس : أن يكون أحدهما أظهر في الدلالة على الحكم ، فيقدم ، لأنه أقوى .

والسابع : أن يكون مع أحدها تفسير الراوي ، لأن الراوي أعرف بالمراد .

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (٥١) من الأصل .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح اللمع (١٥١/ب) ، اللمع (ص: ٣٤٠) ، الملخص (٧٤/ب) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح اللمع (١٥١/ب) ، اللمع (ص : ١٩٩) ، التبصرة (ص : ٢٤٩) ، الملخص (٧٥/أ) .

والثامن : أن يكون أخدهما ورد على غير سبب ، فهو أولى مما ورد على سبب مختلف في عمومه ، ومالم يرد على سبب مختلف في عمومه ، ومالم يرد على سبب مجمع على عمومه . (١)

والتاسع : أن يكون أحدهما ناقلاً ، فهو أولى ، لأنه يفيد حكماً شرعياً . والعاشر : أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً ، فالإثبات أولى ، لأن

مع المثبت زيادة عُلم .

والحادي عشر: أن يكون أحدُ الخبرين متأخراً ، فيكون أولى ، لأنه آخر الحادي عشر: الأمرين ، وقد قال ابن عباس - رضي الله عنه - : « كنا ناخد ه من أوامر رسول الله - عَلَيْكُم - بالأحدث فالأحدث » (٢).

والثاني عشر : أن يكون أحدهما أحوط ، فهو أولى .

والثالث عشر: أن يكون أحدهما حاظراً ، والآخر مبيحاً ، ففيه وجهان :

ومن أصحابنا من قال : هما سواء .

ومنهم من قال: الحاظر أولى ، لأنه أحوط (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عمومها» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (٥٢) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) يروى من حديث جابر ، ومحمد بن مسلمة وغيرهما . أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة ، باب في ترك الوضوء مما مست النار (١٣٢/١) ، والنسائي في كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار (١٠٨/١) ، وأخرجه الطبراني ، كأ عزاه له الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٨/١) ، وابن حبان في «الموارد» في كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل (ص : ٨١) .

<sup>(</sup>٢) وهذا الأخير رجحه المصنف في «شرح اللمع» وفي «اللمع». انظر شرح اللمع (١٥٢/أ) ، اللمع (ص: ٢٤٢) ، الملخص (٧٥/ب) .

## بـــاب ترجيح المعاني

والترجيح في المعاني من وجوه :

أحدها: أن يكون أصل إحديها (١) منصوصاً عليه ، فهو أولى ، لأنه أقوى .

والثاني : أن يكون أصل إحديهما ثبت بدليل مقطوع به ، فيقدم على ما ثبت بدليل غير مقطوع به .

والثالث : أن يكون لأحدهما أصول ، فهو أولى ، لأنه أقوى في الظن .

والرابع: أن يكون أحدهما مقيساً (٢) على أصل، نص على القياس عليه، فهو أولى ، لأنه قياس الشرع .

والخامس: أن يكون أحدها مقيساً على جنسه، فهو أولى، لأنه أقرب إليه.

والسادس: أن تكون إحدى العلتين منصوصاً عليها (٢) ، فهي أولى ، لأنه أقوى .

والسابع: أن يكون وصف إحديهما محسوساً ، ووصف الأخرى حكماً ، ففيه وجهان:

- من أصحابنا من قال: المحسوس أولى ، لأنه أثبت -

<sup>(</sup>١) في الأصل: (احداهما).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مقيس)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) جاءت العبارة في الأصل هكذا: (أن يكون المعنيين منصوصاً عليها) ، وهو خطأ واضح ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، كا جاء في الملخص (٧٥/ب) .

- ومنهم من قال: الحكم أولى ، لأن الحكم على الحكم أدل (١) . والثامن : أن يكون أحدهما (٢) إثباتاً ، والآخر نفياً ، فالإثبات أولى ، لأنه مجمعً على جوازه ، والنفي مختلف فيه .

والتباسع: أن يكون وصف أحدهما (٢) اسمًا ، ووصف الآخر صفة ، فالصفة أولى ، لأنه مجمع عليها ، والاسم مختلف في جوازه .

والعاشر : أن تكون إحداهما (٤) أقل أوصافاً ، ففيه وجهان :

- أحدهما : القليلة (٥) الأوصاف أولى 🕁 .
- والثاني: الكثيرة الأوصاف أولى، لأنها أقوى تشبثاً للفرع بالأصل (٦).

والحادي عشر: أن يكون أحدها (٧) يطرد وينعكس (٩) ، والآخر يطرد ولا ينعكس (٩) فالذي يطرد وينعكس أولى ، لأنه مدلول على صحته بالعكس.

والثاني عشر : أن يكون أحدهما (١٠) يوجب احتياطاً ، فهو أولى ، لأنه أسلم .

<sup>(</sup>١) انظر: الملخص (١٧٦أ) ، اللمع (ص:٢٢٠) ، التبصرة (ص:٤٩١) ، شرح اللمع (٢٣٨/أ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إحديها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إحديها).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إحديها).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (القلب والأوصاف أولى) ، وهو خطأ واضح .

<sup>(☆)</sup> أخر الورقة (٥٣) من الأصل .

<sup>(</sup>٦) انظر : التبصرة (ص:٤٨٩) ، اللع (ص:٣٢٥) ، الملخص (٢٧١) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (إحديها) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ويعكس).

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (ولا يعكس) .

<sup>(</sup>١٠٠) في الأصل : (إحديها) .

والثالث عشر: أن يكون إحداهما (١) يوجب الحظر، والأخرى توجب الإباحة، ففيه وجهان - كما ذكرنا في الأخبار (٢) -.

والرابع عشر : أن يكون إحداهما (٢) ناقلةً ، والأخرى مُبْقيَةً ، فالناقلةُ أولى .

والخامس عشر: أن يكون إحداهما (1) تسقط الحد، والأخرى توجيه، أو: إحداهما يسقط الجزية، والأخرى توجيها، ففيه وجهان: '

- من أصحابنا مَنْ قال : هما سواء .
- ومنهم مَنْ قال: ما يُسقط الحد ويُوجب الجزية أولى (٥).

والسادس عشر : أن يكون إحداهما (١٦) توافق دليلاً آخر ، من أصلٍ أو معقول أصل ، فهو أولى ، لأنها أقوى .

والله أعلم بالصواب (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إحديها).

<sup>(</sup>٢) انظر ص١٣٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (إحديها) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أحديها).

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح اللمع (٢٤١/أ) ، الملخص (٢٧/أ) ، اللمع (ص:٢٢٦) ، التبصرة (ص:٤٨٥) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إحديها).

<sup>(</sup>٧) جاء في آخر النسخة «الأصل» بعد ذلك: (تم كتاب المعونة في الجدل، قد وقع الفراغ منه حامــــاً لله ومصلياً على رسولــــه محــــد، وعلى آلـــه وأصحـــابــه الطيبين الطـــاهـرين في أوائل الحرم، يوم الثلاثاء، سنة اثنتين وأربعين وسبعائة. غفر الله لمن كتب، ولوالديه ولجميع المـــلمين أجمعين).

### الفهارس

أولاً : فهرس الآيات الكريمة .

ثانياً : فهرس الأحاديث الشريفة .

شالشاً : فهرس الأعلام .

رابعاً : فهرس الطوائف والفرق .

خامساً : فهرس الحدود والمصطلحات.

سادساً : فهرس المصادر والمراجع .

سابعاً : فهرس الموضوعات .

# أولاً: فهرس الآيات الكريمة

| المبفحة | رقمها | الآيـــة                                                                               |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | ٢ - سورة البقرة                                                                        |
| 27      | ١٧٨   | ﴿ فَمْنَ عَفِي لَهُ مِنَ أَخِيهُ شِيءَ فَاتْبَاعَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾                     |
| ٤٥      | ١٨٤   | ﴿ وعلى الذين يطيقونه فذية ﴾                                                            |
| ٤٥ ، ٤٢ | ١٨٥   | ﴿ فَمْنَ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهِرِ فَلْيَصِهُ ﴾                                        |
|         |       | ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فـلا رفث                                         |
| ٤٣      | 197   | ولا فسوق ﴾                                                                             |
| ٤٤      | 777   | ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾                                                       |
|         |       | ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو                                         |
| ٤٠      | ۲۳٦   | تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ﴾                                                             |
|         |       | ٣ - سورة آل عمران                                                                      |
| ٣٥      | ٧٥    | ﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنط ار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ﴾ |
|         |       | ٤ - سورة النساء                                                                        |
| ٤١      | 77    | ﴿ وَلَا تَنْكُحُوا مَا نَكُحَ أَبَاؤُكُمْ ﴾                                            |
| ٨٨      | 27    | ﴿ وَإِن كُنتُم مَرضَى أَوْ عَلَى سَفَّر فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيْمُوا ﴾              |
| · M     | 97    | ﴿ وَمِنْ قَتُلُ مُؤْمِنًا خَطَّأَ فَتَحْرِيرِ رَقِّبَةً مُؤْمِنَةً ﴾                   |

#### ه - سورة المائدة

﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ ٣ ٤٧ ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لاممتم النساء فالم تجدوا ماء فتيموا ﴾ ۸۸ ، ٤٤ ﴿ والجروح قصاص ﴾ ٤٥ 57 ﴿ أُو آخران من غيركم ﴾ ٤١ ، ٤٠ 1.7 ٦ - سورة الأنعام ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ 99 Y٨ ٧ - سورة الأنفال ﴿ ... ولذي القربي ... ﴾ 90 ٤١ ٩ - سورة التوبة ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ 27 , 20 ١٥ - سورة الحجر ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ ٣. 1.4

٤٧

١٦ - سورة النحل

﴿ وَمِنْ أُصُوافِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَمِتَاعًا إِلَى حَيْنَ ﴾

#### ١٧ - سورة الإسراء

﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾

#### ٢٤ – سورة النور

﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ ٢ ٢ ٢٧ ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الـذي آتاكم ﴾

#### ۳۸ - سورة «ص»

﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾

#### ٤٧ - سيورة محمد

﴿ فإما منا بعد وإما فداء ﴾

٦٥ - ســورة الطلاق
 ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ﴾

## ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة     | الحديث                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٦٨         | ( ابدأوا بما بدأ الله به )                                      |
| ٣١         | ( اعتق رقبة )<br>( أَهْ اَنْ آلْ مِنْ اللهُ اللهِ               |
| ٧٤         | ( أَفْرُكُ آلمني من ثُوب رسول الله<br>- عَلِيْنَةٍ - وهو يصلي ) |
|            | ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي                                    |
| ٨٣         | بكر وعمر )                                                      |
| 0)         | خبر: أكل الناسي في الصوم                                        |
| <b>Y</b> \ | ( أنا أحق من وفى بذمته )                                        |
|            | خبر أن خنساءزوجها أبوها                                         |
|            | وهي ثيب ، فخيرها رسول                                           |
| ٩٨         | الله عَلَيْتِهِ                                                 |
|            | ( أن في دار فــلان كلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| •          | دعي إلى دار قوم فـأجـاب ،                                       |
|            | ودعي إلى دار قــوم فلم يجب ،                                    |
|            | فقيــل : وفي دار فــلان هرة ،                                   |
| 117        | فقال : ( الهرة سبع ) .                                          |
|            | ( إن كان رطباً فاغسليـه ، وإن                                   |
| 77         | كان يابساً فحكيه )                                              |
|            | خبر : أن النبي - عَلَيْكُمْ -                                   |
| YY         | رفع يديه حذو منكبيه                                             |

|              | خبر : أن النبي - عليه -          |
|--------------|----------------------------------|
| VV           | رفع يديه حيال أذنيه              |
|              | خبر : أن النبي - عَلَيْهُ -      |
| · <b>Y</b> o | سجد بعد السلام .                 |
|              | خبر : أنــه تــزوجهــا ــ أي     |
| ٧٥           | ميونة ـ وهما حلالان              |
| 01           | خبر إيجاب التغريب                |
| ٤٩           | خبر: إيجاب الوتر                 |
|              | ( أيمــــــا امرأة نكحت بغير إذن |
| 0 £          | وليها فنكاحها باطل )             |
| 77           | ( أيما إهاب دبغ فقد طهر )        |
|              | ( أينفض الرطب إذا يبس ؟ )        |
| ٩٨           | فقيل : نعم ، فقال : (فلا إذن)    |
| ٤٩           | خبر : بيع دور مكة                |
| ٧٤           | خبر : تركه _ طلقه _ قسمة         |
|              | بعض أراضي حنين                   |
| 7 — Y0       | خبر : تزوجـه رسـول الله ـ        |
|              | صَالِلَهُ - وهو محرم             |
| <b>TO</b>    | خبر: التضحية بالعوراء            |
| ٣٠           | ( حتيه ثم اقرضيه بالماء )        |
|              | ( خذوا عني خذوا عني قد جعل       |
|              | الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر    |
|              | جلد مائة وتغريب عام ،            |
|              | والثيب بالثيب جلىد مائية         |
| ٦٣           | والرجم)                          |
|              |                                  |

| 77      | خبر: رجم ماعز                  |
|---------|--------------------------------|
| 7.8     | خبر: رجم يهوديين زنيا          |
| ०९      | ( الرهن بما فيه )              |
| '\۲\    | ( الشيطان مع الواحد ، وهو      |
|         | من الاثنين أبعد )              |
| 7.      | ( صلوا خمسكم )                 |
| uu-     | پ خبر : صلاة ركعتين بعــد      |
| ٢٢      | الصبح                          |
| ٧٣      | ( صلوا كما رأيتموني أصلي )     |
| ٥٠      | خبر : طهارة جلود الميتة        |
|         | ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء     |
| ٨٣      | الراشدين من بعدي »             |
| ٨٣      | ( عليكم بالسواد الأعظم )       |
|         | خبر : الغســل من ولسوغ         |
| 30 - 78 | الكلب سبعاً                    |
|         | ( فإذا زادت الإبل على عشرين    |
|         | ومائـة استـؤنفت الفريضـة في    |
| ٦٣      | خمس شاة )                      |
|         | خبر : فعلَ الرسـول–عَلِيَّةٍ–  |
|         | في الاعتدال في الركوع          |
| 77      | والسجود                        |
|         | ( فمن قتل بعد ذلك فـأهـلـه بين |
|         | خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن      |
| ٦١      | أحبوا أخذوا العقل )            |
| ٣٠      | ( في أربعين شاة شاة )          |
|         |                                |

| 07  | في أربعين سنـــة وفيا زاد                        |
|-----|--------------------------------------------------|
|     | بحسابه)                                          |
| ٣٦  | في سائمة الغنم زكاة )                            |
|     | ً<br>فيها سقت السماء العشر ، وفيما               |
|     | ۔<br>سقی بنضے أو غرب نصف                         |
| 00  | بي .<br>لعشر إذا بلغ خمسة أو سقى )               |
| ۰۰  | خبر : القرعة                                     |
| ٥٣  | خبر: القسامة                                     |
| ٥١  |                                                  |
|     | خبر: قهقهة المصلي                                |
|     | (كان آخر الأمرين من رســول                       |
|     | الله - عَلَيْكُمْ - قبــل الــــــلام يعني       |
| ٧٦  | سجود السهو )                                     |
| ٤٦  | ( كتاب الله القصاص )                             |
|     | (كنت رخصت لكم في جلـود                           |
|     | الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا ،                  |
|     | فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا                  |
| 75  | عصب )                                            |
|     | (كنا نأخذ من أوامر رسول الله                     |
| 178 | - منالله – بالأحدث فالأحدث)<br>- عاصله – بالأحدث |
| ۲.  | ر الماء طهور لا ينجسه شيء )                      |
| ٥٨  | (المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا)                 |
| ٤٩  | خبر: مس الذكر                                    |
| ٤٩  | خبر : المشي خلف الجنازة                          |
| ٥٠  | *                                                |
|     | خبر: المصراة                                     |
|     | ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر ،                     |

|            | فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها                        |
|------------|------------------------------------------------------|
| ·AY        | المبتاع)                                             |
| 77 - 4.    | ( من بدل دينه فاقتلوه )                              |
| ٥٧         | ( من قتل عبده قتلناه )                               |
|            | ( من نام عن صلاة أو نسيها                            |
| ٦٧         | فليصلها إذا ذكرها.)                                  |
|            | خبر : من وجـد مع امرأتـه رجلاً                       |
| A)         | خبر: نبيذ التمر                                      |
| 0 \<br>9.A | ( نهى عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل)                  |
| 70         | ( نهى عن بيع الطعام حتى يقبض )                       |
|            | خبر: النهي عن الصلاة في                              |
| ٦٧         | الأوقات المنهى عنها                                  |
|            | خبر: نهيــــه - عن<br>خبر: نهيــــه - عليهــــه - عن |
|            | تخليل الخمر                                          |
| ٦٥         | ( هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء                          |
|            | قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم                           |
| ٧٢         | - عليه السلام - )                                    |
|            | ( الوضوء شطر الإيمان )                               |
| 4V         | ( لا ، حتى تميز » ، قــالــه -عَلِينَهِ-             |
| 79         | في القلادة .                                         |
|            | ( لا ضرر ولا ضرار )                                  |
| 7.         | ( لا یحــل دم امریء مسلم إلا                         |
| 1.1        | بإحدى ثلاث ، كفر بعد إيمان)                          |
| 79         | ( لا يقتل مسلم بكافر )                               |
|            | ( لا يَنكحَ المحرم ، ولا يُنْكح )                    |
| ٥٨         | ( ( - 1 ) )                                          |

# ثالثاً: فهرس الأعلام

الأسسم

|     | • إبراهيم بن علي بن يــوسف       |
|-----|----------------------------------|
| 70  | الشرازي                          |
| 77  | • أحمـد بن عمر بن سريج ، أبو     |
|     | العباس                           |
|     | • أبو بكر الصديق ، عبد الله      |
| ٦٤  | ابن عثمان بن أبي قحافة           |
|     | • تماضر بنت الاصبع بن عمرو       |
| ۸۱  | ابن ثعلبة الكلبية                |
| ٤٩  | • حاتم بن عبدالله الطائي         |
|     | • ابن حجر ، وائــل بن حجر        |
|     | ابن سعد ، أبوهنيدة الحضرمي       |
|     | • الحسن بن الحسين ، بن أبي       |
| 4.5 | هريرة ، أبو علي                  |
|     | • أبو حميد الساعدي الأنصاري      |
| YY  | ( رضي الله عنه )                 |
| ٥٠  | • أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت    |
|     | التيمي ، الإمام .                |
|     | • ابن الزبير ، عبدالله بن الزبير |
| Ä   | ابن العوام                       |
|     | • زفر بن الهـ ذيـل بن قيس ،      |
| 111 | أبو الهذيل                       |

الصفحة

|              | • الــزهري ، محمــد بن مسلم بن                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | عبدالله الزهري                                                                                                                              |
| 77           | • زيد بن ثابت بن الضحاك                                                                                                                     |
| 177          | (رضی الله عنه)                                                                                                                              |
|              | • زيد بن سهل بن الأسود ،                                                                                                                    |
| 7.0          | أبو طلحة ( رضي الله عنه )                                                                                                                   |
| 70           | • ابن سريح ، أبو العباس ،                                                                                                                   |
| ٣٦           | أحمد بن عمر بن سريح                                                                                                                         |
| ٤٥           | • سلمـــة بن الأكــوع الأسلمي                                                                                                               |
|              | (رضي الله عنه)                                                                                                                              |
|              | • سهل بن أبي حيثة بن ساعدة                                                                                                                  |
| 04           | الأنصاري                                                                                                                                    |
|              | • الشافعي ، أبو عبدالله محمد بن                                                                                                             |
| £7 - Y7      | إدريس (الإمام)                                                                                                                              |
|              | <ul> <li>الشيرازي ، إبراهيم بن علي بن</li> </ul>                                                                                            |
| <b>70</b>    | يوسف الفيروز أباذي                                                                                                                          |
| •            | • أبو طلحة ، زيد بن سهل بن<br>"ذ                                                                                                            |
| ٦٥           | الأسود                                                                                                                                      |
| ٧٤           | • عائشة (أم المؤمنين)                                                                                                                       |
|              | <ul> <li>ابن عباس ، عبدالله بن</li> </ul>                                                                                                   |
| ٨١           | عباس بن عبدالمطلب                                                                                                                           |
|              | • عبدالرحمن بن صخر الدوسي،<br>أ. حيث لا نبي الله من |
| 0 £          | أبو هريرة ( رضي الله عنه )<br>مريد المحروب من الله عنه ا                                                                                    |
|              | <ul> <li>عبد الرحمن بن عوف الزهري</li> <li>الة ثرية الله بن )</li> </ul>                                                                    |
| . <b>۸</b> \ | القرشي ( رضي الله عنه )                                                                                                                     |

|                                                | • عبدالله بن الزبير بن العوام            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>^</b> 1                                     | (رضي الله عنه)                           |
|                                                | • عبد الله بن عباس بن عبد                |
| ٨٠                                             | المطلب (رضي الله عنه)                    |
|                                                | • عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                | قحافة ، أبو بكر الصديق (رضي              |
| ٦٤                                             | الله عنه)                                |
| ٨٠                                             | • عثان بن عفان (أمير المؤمنين)           |
| ٤٩                                             | • علي بن أبي طــــالب (أمير              |
|                                                | المؤمنين)                                |
| <b>.</b> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | • أبــو علي بن أبي هريرة ،               |
| <b>Υ</b> ξ                                     | الحسن بن الحسين                          |
| 3.5                                            | • عمر بن الخطاب (امير المؤمنين)          |
| ·                                              | • عمرو بن شعیب بن محمــد بن              |
| 07                                             | عبد الله بن عمرو بن العاص                |
| ٣٣                                             | • قيس بن قهد الأنصاري                    |
|                                                | (رضي الله عنه)                           |
|                                                | • ماعز بن مالك الأسلمي                   |
| 75                                             | (رضي الله عنه)                           |
|                                                | • مالك بن أنس الأصبحي ،                  |
| ٦٨                                             | أبو عبدالله (الإمام )                    |
|                                                | • محمد بن إدريس الشافعي ،                |
| ۶۲ — ۲۶                                        | أبو عبد الله (الإمام)                    |
|                                                | • محمد بن مسلم بن عبدالله بن             |
| 0 &                                            | شهاب الزهري                              |

|     | • ميونـة بنت الحـارث الهلاليـة |
|-----|--------------------------------|
| ٧٥  | (أم المؤمنين)                  |
|     | • النعمانِ بن ثــــابت التيمي  |
| V1  | (الإمام أبو حنيفة)             |
|     | • ابن أبي هريرة ، أبــو علي    |
| 78  | الحسن بن الحسين                |
|     | • أبو هزيرة ، عبـد الرحمن بن   |
| 0 { | صخر الدوسي                     |
|     | • وائل بن حجر بن سعـد ، أبو    |
| VV  | هنيدة الحضرمي                  |
|     |                                |

## رابعاً: فهرس الطوائف والفرق

| ٥٣                 |                  |
|--------------------|------------------|
|                    | أصحاب الحديث     |
| 9· - 70 - 04<br>71 | أصحاب أبي حنيفة  |
|                    | أصحاب مالك       |
| 70                 | أصحابنا          |
| 177                | أهل الحرمين      |
| ٤١                 |                  |
| 1 Vd               | أهل الذمة        |
| ·                  | أهل الظاهر       |
| 77                 | أهل النظر        |
| ٨٢                 | الخلفاء الراشدون |
| V9 - EA            |                  |
| ٥٣                 | الرافضة          |
|                    | السلف            |
| 75                 | الصحابة          |
| 1.7                | العرب            |
| ٤١                 | الكفار<br>الكفار |
| 27 - 20            | •                |
| ٤٤                 | المشركون         |
|                    | النساء           |
|                    |                  |

# خامساً: فهرس الحدود والمصطلحات

| -                 | _                   |
|-------------------|---------------------|
| A· - TT           | الإجماع             |
| 119 - 49          | استصحاب الحال       |
| 17 4.4            | استصحاب حال الإجماع |
| 119 - 79          | استصحاب حال العقل   |
| £Y - YA           | الحج                |
| 07 - FO - YA      | دلیل الخطاب         |
| 90                | الصلة               |
| 23 – 73           | الصوم               |
| V7 - ·7 - FF - AP | الظاهر              |
|                   | العفو               |
| A77 - 55 - 601    | العموم              |
| 70                | فحوى الخطاب         |
| 115               | فساد الاعتبار       |
| 111               | فساد الوضع          |
| V7 - F//          | قياس الدلالة        |
| 114               | قياس الشبه          |
| 77                | قياس العلة          |
| 1·V               | الكسر               |
| 1· - F7           | معنى الخطاب         |
| 33 - 17 - 75      | النسخ               |
| 115 - 40          | النص                |
| 4r - 0A - 27      | النكاح              |
| 17 - 33 - 08      | الوضوء              |
|                   |                     |

## سادساً: فهرس المصادر والمراجع

- ١ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبدالله الفارسي (ت ٧٣٩هـ) ، تحقيق عبدالرحمن ابن محمد عثان ، ط ١ ، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م ، طبع مطبعة المجد .
- ٢ الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي سيف الدين أبي الحسين علي بن أبي علي الآمدي (ت ٦٣١هـ). تعليق : عبدالرزاق عفيفي ، ط ١٣٨٧هـ، طبع : مؤسسة النور .
- ٢ الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسي الظاهري ، طبع : مطبعة العاصمة ـ القاهرة .
- ٤ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبدالبر النهري القرطبي (ت ٥٦٥هـ) بهامش الإصابة .
- ٥ الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، وبهامشه الاستيعاب للقرطبي طبع بالتصوير بدار إحياء التراث العربي ببيروت ، عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر عام ١٣٢٨هـ .
- ٦ أصول السرخسي: تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ، طبع مطابع دار
   الكتاب العربي بمصر سنة ١٣٧٣هـ ، ١٩٥٤م .
- ٧ الأعلام ، تأليف خيرالدين الزركلي (ت القرن الرابع عشر الهجري)
   الطبعة الثالثة .
- ٨ الأم . للإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصر،
   ط ١ ، ١٣٢١هـ ، والطبعـة الأولى عـام ١٣٨١هـ ، ١٩٦١م في شركـة الطباعة الفنية .

- ٩ الأنساب ، للإمام أبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميي السمعاني (ت٥٦٢هـ)، تحقيق : محمد عوامه ، طبع مطبعة محمد هاشم الكتي، دمشق .
- ١٠ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، إساعيل باشا بن عمد البغدادي طـ ٣ ، المكتبة الإسلامية ١٣٧٨هـ ، طهران ، ومنشورات مكتبة المتنبى .
- ۱۱ البدء والتاريخ ، منسوب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي ، وهو لطهر ابن طاهر المقدسي، طبع مطبعة برطرند ـ شالون باريس ١٩١٦م.
- ١٢ البداية والنهاية في التاريخ ، لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤هـ) ، طبع مطبعة السعادة ، ١٣٥٨هـ .
- ١٢ البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني عبدالملك ابن عبدالله بن يوسف (ت ٤٧٨هـ) ، تحقيق : د. عبدالعظيم الديب ، طبع : مطابع الدوحة الحديثة .
- ١٤ تاريخ بغداد ، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، طبع
   مطبعة السعادة ، ١٣٤٩هـ ١٩٣١م .
- ١٥ التبصرة في أصول الفقه ، لأبي إسحاق الشيرازي ـ تحقيق د. محمد حسن هيتو ، طبع دار الفكر ـ دمشق ١٤٠٠هـ .
- ١٦ تذكرة الحفاظ ، تأليف : الحافظ شمس الدين أبي عبدالله الذهبي (ت
   ٧٤٨هـ) طـ ٢ ، ١٣٢٢هـ ـ الطبعة العثمانية .
- ١٧ التعريفات ، للسيد الشريف : علي محمد الجرجاني ، طبع : المطبعة الوهبية سنة ١٢٣٢هـ .
- ١٨ التقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج ـ محمد بن محمد بن الحسن بن سليان ، المشهور بابن أمير الحاج (ت ٨٧٩هـ) ، وهو شرح التحرير لابن الهام الحنفي طبع المطبعة الأميرية ببولاق ، طـ ١ ، ١٣١٧هـ .
- ١٩ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للعسقلاني،

- تصحيح وتعليق : السيد عبدالله هاشم يماني ، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م المدينة المنورة .
- ٢٠ تهذيب الأسماء واللغات ، للإمام الحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، تصحيح ونشر : شركة العلاء وإدارة الطباعة المنيرية ، شركة علاء الدين للطباعة / بيروت / لبنان .
- ٢١ تهذيب التهذيب ، للعسقلاني ط ١ ، ١٣٢٧هـ ، الطبعة العثمانية ،
   وطبع بالتصوير بدار صادر سنة ١٩٦٨م ـ بيروت .
- ٢٢ تيسير التحرين، شرح العلامة الأستاذ الفاضل محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي على كتاب التحرير لابن الهام الحنفي طبع مطبعة مصطفى البابي الحلى ١٣٥٠هـ ١٩٣٢م.
- ٢٣ الجامع الصحيح سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت٢٧٩هـ) ، طبع في مطبعة الفجالة الجديدة .
- ٢٤ جمع الجوامع ، لابن السبكي ، الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن السبكي (ت ٧٧١هـ) مع حاشية البناني وتقرير الشربيني ، طبع : دار إحياء الكتب العربية ، ومع حاشية العطار طبع : مصطفى محمد بمص ، ١٣٥٨هـ ، والعزو إلى كليها كل في حينه .
- ٢٥ كتاب الحدود في الأصول ، للإمام الحافظ ، أبي الوليد سليان بن خلف الباجي الأندلسي (ت ٤٧٤هـ) تحقيق : د. نزيه حماد ، نشر : مؤسسة الزغى للطباعة والنشر ، بيروت / لبنان .
- ٢٦ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ط ١، ١٣٥١هـ مطبعة السعادة .
- ٢٧ الخطط المقريزية طبعة بالأوفست مكتبة المتنبي ببغداد سنة ١٩٧٠م .
- ۲۸ ـ الرسالة ، للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، ط ١ ، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٩م ، مكتبة ومطبعة مصطفى

- البابي الحلبي بمصر.
- 79 روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة ، موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ) ، وهو ضمن رسالة الدكتور: عبدالعريز السعيد ، طبع مطابع الرياض سنة ١٣٩٧هـ ١٩٦٧م .
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، شرح العلامة الصنعاني على متن بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ، صححه وعلق عليه انخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام ، طبع مطابع الرياض سنة ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م .
- ٣١ سنن ابن ماجة ، لأبي عبد الله محمد بن زيد القزويني (ت٢٧٥هـ) حققه وعلق عليه : مجمد فؤادِ عبد الباقي ، طبع عيسى البابي الحلبي .
- ٣٢ سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ) مع شرحه «معالم السنن» للخطابي ، تحقيق وتخريج : عزت عبيد الدعاس ، وعادل السيد ، ط ١ ، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م ، طبع دار الحديث للطباعة .
- ٣٣ سنن الدارقطني ، علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) وبذيله «التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أيادي، تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني ، طبع دار:المجاسن للطباعة ، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م ـ القاهرة .
- ٣٤ سنن الدارمي ، لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت ٢٥٥هـ) تحقيق : عبدالله هاشم يماني المدني ، طبع دار المحاسن للطباعة ، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م القاهرة .
- ٣٥ السنن الكبرى ، للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) ، وبذيله «الجور النقي» لابن التركاني ، ط ١ ، المطبعة العثمانية حمدر آباد المدكن ، طبع بالتصوير في : دار المعرفة بيروت .

- 77 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبدالحي ابن العاد الجنبلي (ت ١٠٨٩هـ) ، المكتب التجاري للطباعة والنشر ببيروت .
- ٣٧ شرح عقيدة السفاريني ، للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي ط ١ ، ١٣٢٣هـ ، مطبعة مجلة المنار الإسلامية بمصر .
- ٣٨ شرح الكوكب المنير ، للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن
   علي الفتوحي الحنبلي (ت ٩٧٢هـ) ، تحقيق : د. محمد الزحيلي و د. نزيه
   حماد ، طبع دار الفكر بدمشق ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- ٣٩ شرح اللمع ، لأبي إسحاق الشيرازي مخطوطة كوبرلي ، رقم (٤٩٧ أصول فقه) ، تركيا ـ استانبول .
- 2٠ صحيح ابن خزيمة ، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت ٣١١هـ) ، تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، ط ١ ، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م ، المكتب الإسلامي .
- 21 صحيح البخاري ، محمد بن إساعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، طبع : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٨هـ ـ ١٩٥٨م ـ القاهرة .
- ٤٢ صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١هـ) تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبدالباقي، ط ١ ، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٦م ـ طبع: دار إحياء التراث العربي .
- 27 صفة الصفوة ، تأليف جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن علي بن محمد ابن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، ط ٢ ، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م المطبعـة العثمانية ، وطبع محققاً بتحقيق : محمود فاخوري ، وخرج أحاديثه : محمد رواس قلعجي طبع مطبعة النهضة الجديدة ، ط ١ ، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م القاهرة .
- ٤٤ طبقات الشافعية الكبرى ، لأبي نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي ابن عبد الطناحي ابن عبدالكافي السبكي (ت ٧٧١هـ) ، تحقيق : محمود محمد الطناحي -

- وعبدالفتاح الحلو، ط. ١ ، ١٣٨٤هـ \_ ١٩٦٥م، مطبعة عيسي الحلبي .
- 63 الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، طبع : دار صادر دار بيروت ، ۱۳۷۷هـ ۱۹۵۷م بيروت .
- 27 العبر في خبر من غبر ، لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي، تحقيق الدكتور: صلاح الدين المنجد ، طبع: مطبعة حكومة الكويت ـ الكويت ١٩٦٠م.
- ٤٧ الفهرست ، لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق ، المعروف بالوراق (ت ٤٣٨هـ) تحقيق : رضا تجدد ابن علي بن زين العابدين بن المازندراني .
- 64 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد الكلنوي الأنصاري (ت ١١٨٠هـ) ط ١ ، ١٣٢٤هـ طبع المطبعة الأميرية ببولاق ـ مصر .
- ٤٩ فوات الوفيات ، تأليف : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت ٧٦٤هـ) ، تحقيق محمد بحيي الدين عبدالحميد ، طبع مطبعة السعادة بمصر ١٩٥١م القاهرة .
- ٥٠ القاموس الحيط، للشيخ محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي،
   طـ ٣، ٢٠٢، المطبعة الأميرية ببولاق، وطـ ٢ طبع: المؤسسة العربية
   للطباعة والنشر ١٣٧١هـ ـ ١٩٥٢م ـ بيروت.
- ٥١ الكافية في الجدل ، لإمام الحرمين الجويني تحقيق د. فوقية حسين مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ٥٢ كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ، لأبي الوفاء على بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت ٥١٣هـ) تحقيق : جورج المقدسي .
- ٥٣ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، للعلامة علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت ٧٣٠هـ) ، طبع : دار الكتاب العربي ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م بيروت .
- ٥٤ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تأليف : مصطفى بن

- عبدالله الشهير بحاجي خليفة ، طبع : مطبعة المعارف ، سنة ١٣٦٢هـ ـ ١٩٤٢م ، وط ٣ ، ١٣٧٨هـ ـ ١٩٦٧م ، بطهران ـ المطبعة الإسلامية .
- ٥٥ اللباب في تهذيب الأنساب ، للمؤرخ الكبير عزالدين أبي الحسن علي ابن محمد بن محمد ابن الأثير (ت ٦٣٠هـ) طبع في مطبعة السعادة ، ١٣٥٧هـ ـ ١٩٦٩م ـ القاهرة .
- ٥٦ لسان العرب ، لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت ٧١١هـ) ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق، مطابع : كوستاتسوماس، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، وطبع في دار صادر ـ دار بيروت عام ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م ـ بيروت .
- ٥٧ اللمع في أصول الفقه ، لأبي إسحاق الشيرازي ، تخريج وتعليق د. يسوسف المرعشلي ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م ، طبع عالم الكتب بيروت .
- ٥٨ المبسوط في الفقه ، للسرخسي ، ط ٣ ، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م ، طبع : دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت .
- ٥٩ الجمتبي ـ سنن النسائي ، لأحمد بن شعيب بن علي بن دينار النسائي (ت ٣٠٣هـ) ، ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، وحاشية الإمام السندي ، ط ١ ، ١٣٤٨هـ ـ ١٩٣٠م ، طبع : دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- حجمع الأمشال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهم النسابوري الميداني (ت ٥١٨هـ) تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ، ط ٢ ، ١٣٧٩هـ ـ ١٩٥٩م ، مطبعة السعادة مصر .
- 71 المجموع شرح المهذب ، للإمام العلامة أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووى طبع : مطبعة التضامن الأخوي ، دار الطباعة المنيرية .
- ٦٢ المختصر في أخبار البشر، تأليف عماد الدين إساعيل أبي الفدا (ت ٧٣٢هـ) ط ١، ١٣٢٥هـ، طبع المطبعة الحسينية بمصر.

- 77 مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، لأبي محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سلمان اليافعي اليني (ت ٧٦٨هـ) ط ٢ ، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م ، طبع : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت .
- 15 المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ) ، وبذيله :«التلخيص» للحافظ الذهبي طـ ١٣٣٥هـ طبع : المطبعة العثمانية ـ حيدر آباد ـ الدكن .
- ١٥ المستصفى من علم الأصول ، للشيخ أبي حامد الغزالي ، ط١ ،
   ١٣٢٢هـ ١٣٢٤هـ طبع في : مطبعة بولاق وبهامشه : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .
- 77 مسند الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام أحمد بن حنبل أبي عبدالله (ت ٢٤١هـ) وبهامشه : منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، طبع : دار صادر للطباعة والنشر ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت .
- 77 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف : أحمد ابن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ٧٧٠هـ) ، تصحيح مصطفى السقا ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي . :
- ٦٨ المعجم الكبير ، للخافظ أبي القاسم سلمان بن أحد الطبراني
   (ت ٣٦٠هـ) تحقيق : حمدي عبدالجيد السلفي، ط ١ ، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م،
   طبع : الدار العربية للطباعة ـ بغداد .
- 79 معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ) تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ، ط ١ ، ١٣٦٩هـ ، طبع : دار إحياء الكتب العربية القاهرة ـ وط ٢ ، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م شركة ومطبعة مصطفى الحلى ـ محمد محمود ـ خلفاء .
- ٧٠ المغني ، تأليف أبي محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت ٦٢٠هـ) تحقيق : محمود عبدالوهاب فايد ـ وعبدالقادر أحمد عطا ،

- ط ١ ، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م ، طبع : مطابع سجل العرب .
- ٧١ مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول ، لأبي عبدالله بن محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمساني ، طبع في دار الكتاب العربي بمصر سنة ١٣٤٩هـ ـ ١٩٣٠م .
- ٧٢ الملل والنحل ، تأليف : محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨هـ) ط ٢ ، طبع في مطبعة مخير ـ القاهرة .
- ٧٢ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ، (ت ٥٩٧هـ) ط. ١ ، ١٣٥٧هـ ، المطبعة العثمانية .
- ٧٤ الملخص في الجدل ، لأبي إسحاق الشيرازي ، مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء رقم (٦٤ أصول فقه) .
- ٧٥ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، تأليف : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ، ط ١ ، ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م ، طبع : مطبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة .
- ٧٦ نصب الراية لأحاديث الهداية ، لأبي محمد جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت ٧٦٧هـ) ومعه حاشية «بغية الألمعي في تخريج الزيعلي» ط ٢ ، ١٣٩٣هـ ، المكتب الإسلامي ببيروت .
- ٧٧ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار ،
   للشوكاني ، الطبعة الأخيرة ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م ، طبع : مطبعة مصطفى الباب الحلى ـ محمد محمود الحلى وشركاه خلفاء ـ القاهرة .
- ٧٨ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، تأليف : إسماعيل باشا البغدادي ط ٣ ، ١٣٨٧هـ ، المكتبة الإسلامية ، وطبعة استانبول سنة ١٩٥٥م .
- ٧٩ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ٦٨١هـ)، ط ، ١٣٦٧هـ . ١٩٤٨م، طبع : مطبعة السعادة بالقاهرة .

## سابعاً: فهرس الموضوعات

| الصفحة          | المسوضوع                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| •               | أولاً: مقدمة التحقيق                             |
| •               | التعريف بالشيرازي ( اسمه ونسبه )                 |
| 11              | أُولاً : مصنفاته في الفقه                        |
| ١٢              | ثانياً : مصنفاته في أصول الفقه                   |
| 14              | ثالثاً : مصنفاته في الجدل                        |
| ١٤              | التعريف بـ «كتاب المعونة في الجدل»               |
| ١٧              | منهجنا في تحقيق الكتاب                           |
| 70              | ثانياً : كتاب المعونة في الجدل                   |
| <b>Y</b> 7      | مقدمة المؤلف                                     |
|                 | بـــاب                                           |
| 77 - X7         | بيان وجوه أدلة الشرع                             |
| ·               | دليل الأصل                                       |
|                 | دلالة الكتاب ثلاثة                               |
|                 | رأي الإمام الشافعي في دلالة الكتاب               |
|                 | النص : معناه ، وحكمه                             |
|                 | الظاهر: معناه ، وأقسامه ، وحكمه                  |
|                 | أقوال العلماء في كون الأسهاء منقولة              |
|                 | العموم : معناه ، وألفاظه                         |
| من ألفاظ العموم | أقوال العلماء في كون الاسم المفرد المعرف بـ «ال» |

دلالة السنة ثلاثة : قول ، وفعل ، وإقرار

القول وأقسامه

المبتدأ وأقسامه

الخارج على سبب الضارب

المستقل دون السبب

اختلافهم في حكم المستقل دون السبب

ما لا يستقل دون السبب

الفعل وأقسامه

الأول: ما فعله على غير وجه القربة

الثاني : ما فعله على وجه القربة ، وهو ثلاثة أضرب

أقوال العلماء في حكم الفعل المبتدأ

الإقرار ، وأقسامه

دلالة الإجماع: معناه، وأقسامه

اختلافهم فيا إذا ثبت بقول بعضهم وسكت الباقون

مذهب أبي على بن أبي هريرة

قول الواحد من الصحابة

أقول العلماء في حكم قول الواحد من الصحابة

تخصيص العموم بقول الواحد من الصحابة

أدلة العقول ثلاثة :

فحوى الخطاب: معناه ، وحكمه

دليل الخطاب: معناه

حكم دليل الخطاب

معنى الخطاب : معناه ، وأقسامه

قياس العلة : معناه ، ومثاله

قياس الدلالة: معناه، وأقسامه

اختلافهم في حكم قياس الشبه فضل

39

في استصحاب الحال

استصحاب حال الفعل ، وحكمه

استصحاب حال الإجماع ، واختلافهم في حكمه

بـــاب

٤٧ – ٤٠

وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب

الاعتراض الأول: أنك لا تقول به ، وذلك من وجهين

الاعتراض الثاني: أن يقول بموجبها ، وذلك على ضربين

الاعتراض الثالث: أن يدعى إجمال الآية ، إما في الشرع ، وإما في اللغة

الاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل

الاعتراض الخامس: اختلاف القراءات

الاعتراض السادس: النسخ، وهو من ثلاثة أوجه

الاعتراض السابع: التأويل، وهو ضربان

الاعتراض الثامن: المعارضة، وهي ضربان

بـــاب

٧٠ - ٤٨

الكلام على الاستدلال بالسنة

الاعتراض على السنة من حيث الرد ، وهو من وجوه ·

أحدها : رد الرافضة ، والجواب عنه

الثاني : رد أصحاب أبي حنيفة ما تعم به البلوى

الثالث: رد أصحاب مالك فيا خالف القياس

الرابع: رد أصحاب أبي حنيفة فيا خالف قياس الأصول

الخامس: رد أصحاب أبي حنيفة فيا يوجب زيادة في نص القرآن

الاعتراض على السنة من جهة الإسناد ، وهو من وجهين

الأول: المطالبة بالإثبات

الثاني: القدح في الإسناد

ما اعترض به الحنفية على السنة من جهة الاسناد

الاعتراض على السنة من جهة المتن ، وهو من ثمانية أوجه :

أحدها : أن يستدل بما لا يقول به ، وهو من ثلاثة أوجه :

الثاني: أن يقول بموجبه

الثالث: أن يدعى الإجمال، في الشرع، واللغة

الرابع: المشاركة في الدليل

الخامس: الاعتراض باختلاف الرواية

السادس : النسخ ، وهو من وجوه

السابع : التأويل ، وهو ضربان

الثامن : المعارضة

المعارضة بالنطق ، والجواب عنها

الخارج على سبب ، وهو ضربان

فصـــل

ما يتوجه على الفعل من الاعتراض

الأول : أن المستدل لا يقول به

الثاني : أن ينازعه في مقتضاه

الثالث: دعوى الإجمال

الرابع: المشاركة في الدليل

الخامس: اختلاف الرواية

السادس : دعوى النسخ

السابع : التأويل

الثامن: المعارضة

فصــــــل

في الإقرار ، وهو ضربان

**YY** - **Y**1

٧٨

A1 - V9 الاعتراض على الاستدلال بالإجماع الاعتراض الأول: من جهة الرد الاعتراض الثاني: المطالبة بتصحيح الإجماع الاعتراض الثالث: أن ينقل الخلاف عن بعضهم الاعتراض الرابع: أن يتكلم عليه عا يتكلم على متن السنة  $\lambda \gamma - \lambda \gamma$ الكلام على قول الواحد من الصحابة الاعتراض الأول: أن يقول: قول الواحد من الصحابة ليس بحجة الاعتراض الثاني : أن يعارضه بنص كتاب أو سنة الاعتراض الثالث: أن ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة  $\lambda \lambda - \lambda \xi$ الكلام على فحوى الخطاب الاعتراض الأول: المطالبة بتصحيح المعنى الاعتراض الثاني: أن يقول بموجب التأكيد الاعتراض الثالث: الإبطال الاعتراض الرابع: أن يطالبه بحكم التأكيد الاعتراض الخامس: أن يجعل التأكيد حجة عليه الاعتراض السادس: أن يقابل التأكيد بما يسقطه بــاب الكلام على دليل الخطاب **19 - 47** الاعتراض الأول: الرد الاعتراض الثاني : أن يعارضه بنطق أو بفحوى النطق الاعتراض الثالث: أن يتكلم عليه بالتأويل باب

111 - 9.

الكلام على معنى الخطاب ، وهو القياس

الاعتراض الأول: من جهة الرد، وهو من وجهين

الاعتراض الثالث: منع الجكم في الأصل.

الاعتراض الرابع: منع الوصف في الأصل

الاعتراض الخامس: المطالبة بتصحيح العلة

الاعتراض السادس : عدم التأثير

الاعتراض السابع: النقض

الجواب عن النقض من وجوه

ألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة أخر

الاعتراض الثامن : الكسر

الاعتراض العاشر: أن لا توجب العلة أحكامها

الاعتراض الحادي عشر: فساد الوضع

الاعتراض الثاني عشر: فساد الاعتبار

باب

الكلام على استصحاب الحال

استصحاب حال العقل

استصحاب حال الإجماع

بــاب

ترجيح الظواهر

وجوه الترجيح في الإسناد

وجوه الترجيح في المتن

بــاب

ترجيح المعاني

فهارس الكتاب

الاعتراض الثاني : أن يقول : أنت لا تقول بالقياس في هذا الحكم

الاعتراض التاسع: القول بموجب العلة

الفرق بقياس الدلالة

11. - 119

178 - 171

174 - 170

101 - 171

## AL MA'UNA FEE AL JADAL

ABU ISHAQ IBRAHIM BIN ALI BIN YOUSEF AL FAIROOZ'ABADI

EDITED BY
DR. ALI BIN ABDULAZIZ AL UMAIREENI
Assistant Prof. of Imam Mohammad Bin Saud
Islamic University

PUBLICATIONS OF THE HERITAGE
AND MANUSCRIPTS CENTER - KUWAIT